مطبوعات **أخبار اليوم** 

قطاع الثقافة

رئيس مجلس الإدارة:

إبراهيم سحده

### أخبار اليوم قطاع الثقافة

دار أخبــــار اليـــــوم قطـــاع الثقـــافــة جمهـورية مصر العربيــة ٢ ش الصـحافة القــاهــرة تليفون وفاكس : ٥٧٩٠٩٣٠ مصبوعات **أخبار اليوم** 

قطاع الثقافة

# الإسلام السياسي والمعركة القادمة

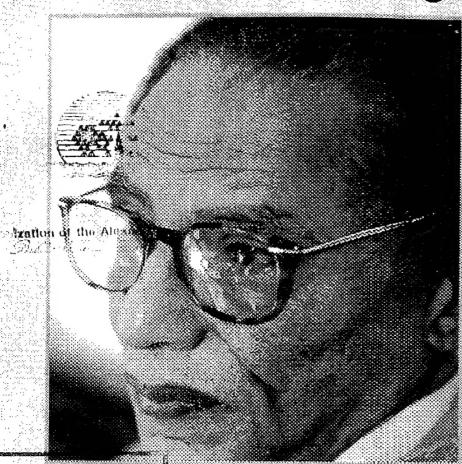

د. مصطفى محوللون العامة لكد

رانين المستعنبيف الم سينديون



مجــــدى حجــــازى



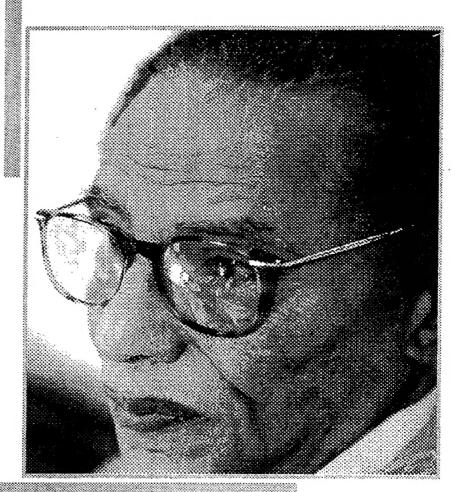

لا تقولوا الديمقراطية كفر

الحضور الاسلامي على الساحة العالمية طولا وعرضا من أقصى المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية (٦ ملايين مسلم بين سود وبيض ومهاجرين) الى الجاليات العربية في كندا شمالا الى انجلترا وفرنسا وألمانيا في قلب أوروبا بما فيها من ملايين الجزائريين والمغاربة والعرب والهنود الى الشرق.. تركيا وألبانيا. الى القارة الأسيوية الشاسعة حيث نجد دولا بكاملها اسلامية مثل أزربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وتتارستان وكازاخستان

وبنجلاديش وباكستان وكشمير وأندونيسيا وجزر القمر، الى القارة الهندية ذاتها وفيها أكثر من مائة مليون مسلم، الى افريقيا جنوبا حيث الدول العربية من مصر و السودان وارتيريا ، الى لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والخليج والمملكة العربية السعودية واليمن الى تونس وليبيا والجزائر والمغرب والسنغال وموريتانيا على المتوسط والأطلسي، الى الصومال في الحزام الاستوائى، الى تشاد والنيجر في عمق الصحراء.

ألف مليون من البشر أو يزيد تحت راية واحدة هي : راية لا إله إلا الله.

هذا الحضور الكبير بعمقه التاريخي تعرض للحصار والتمزيق وتعرض للتحدي وتعرض للغزو الفكري وتعرض للحروب الفعلية المتعددة من قوى الاستعمار التي نزلت بذاتها وثقلها في الماضي ونهبت الثروات وحطمت الامبراطوريات ورحلت بعد أن أعملت التفتيت

والتقسيم والتمريق، وبعد أن خلقت حدودا مفتعلة وأقامت زعامات عميلة وتركت جروحا غائرة.. وظل الاسلام باقيا رغم البلاء.

ولما لم تنفع تلك الفتن في القضاء على الاسلام طرحوا علينا الفكرة الماركسية وأغرق عراع اليمين واليسار وأوقعونا في الخراب الشمولي والاشتراكي.. و من لم يقبل الماركسية استدرجوه الى القومية والعروبة، والذين تحمسوا للقومية والعروبة نسوا أن الذي جعل للعروبة راية وصوتا ووحدة كان الاسلام.. وقبل الاسلام كان العرب قبائل يقتل بعضها بعضا لا نفير لها ولا راية.. بل ان اللغة العربية ذاتها لم يكن لها ذيوع ولا انتشار قبل القرآن.

ودارت الدوائر وسقطت الماركسية واختفت الشيوعية وافتضحت القومية وتعرت الشعارات الزائفة فاستداروا ليكروا علينا بوجوه جديدة وشعارات جديدة.. هذه المرة اسمها الليبرالية والعلمانية.

أما الليبرالية فهي أن تفعل ما تشاء لا تسأل عن حرام أو حلال.

وهى غواية لها جاذبيتها، فهم سوف يلبون لك شهواتك ولذاتك.. ولكن لذاتك ليست هدفهم بل هدفهم عزل الدين واخراجه من الساحة، وابطال دوره، وأدواتهم هذه المرة هي السينما والمسرح والملهى والمرقص والبار والخمور والمخدرات والنساء الباهرات، وكغطاء فلسفى لتلك الهجمة الشرسة جاءوا بالعلمانية.. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. ولله المسجد تصلى فيه وتتعبد وتسجد وتركع كيف شئت.. ولكن الشارع لنا والسياسة لنا ونظام الحياة من شأننا ولا شأن لله فيه ولا أمر ولا نهى لله فيه.. (نعم للعقيدة ولا للشريعة).

والمعركة مازالت دائرة ونحن فى معمعتها والراية هذه المرة هى الاسلام السياسى.. نكون أو لا نكون.. وهم مازالوا يمكرون بنا.. فإن خروج الاسلام من المسجد ثم

هزيمته الكاملة.. فالاسلام منهج حياة ولا يمكن أن يكون له نصف حياة أو أن يسجن في صومعة..

ولكى يكسبوا المعركة قبل أن يخوضوها جعلوا من الاسلام السياسى خصما للديمقراطية.. ووقع السنج من المسلمين في الفخ فقالوا معهم ان الديمقراطية كفر.. وهذا منتهى أمانيهم..

والحق الذى لا مراء فيه أن الاسلام لا يمكن أن يكون خصما للديمة راطية.. فالانتخاب والبيعة والشورى والاستماع الى رأى الخصم هو صميم الاسلام، والتعددية في الرأى أساس في الاسلام، بينما الانفراد بالرأى والديكتاتورية والقهر مرفوض من الاسلام جملة وتفصيلا.

واليوم والمعركة تدور يجب أن يفهم كل مسلم أين يقف ومع من وضد من ؟

وسوف يخسر المسلم كثيرا اذا وقف ضد الديمقراطية بل سوف يخسر دينه وسوف يخسر نفسه.

والحقيقة أن الديمقراطية ديانتنا، وقد سبقناهم اليها منذ أيام نوح عليه السلام الذي ظل يدعو قومه بالحسنى على مدى تسعمائة سنة من عمره المديد لا قوة له ولا سلاح إلا الرأى والحجة يدعوهم بالكلمة في برلمان مفتوح يقول فيه ويسمع، بينما هم يسخرون منه ويهددونه بالرجم.

فى تلك الأيام كان هؤلاء البهم الهميج هم أجداد أجداد مستعمرى اليوم.. وكان نوح النبى عليه السلام هو رسول الاسلام والمتحدث للسانه.

وحينماخرج النبي محمد عليه الصلاة والسلام في آخر سلسلة الأنبياء .. كان الله مازال يقول له نفس الشيء .

﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ .

- ﴿ إِن أَنت إِلا نَذير ﴾.
- ﴿ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ﴾.
  - ﴿ ما أنت عليهم بجبار ﴾.

وتلك هى الأصول الحقيقية للديمقراطية فهى تراث اسلامى. فإذا قالوا لكم: الديمقراطية..

قولوا: الديمقراطية لنا ونحن حملة لوائها ونحن أولى بها منكم.

ولكنهم سوف يلتفون ليخرجوا بمكيدة أخرى فيقولوا: إن الاسلام ليس فيه نظرية للحكم.

وسوف نقول: وتلك فضيلة الاسلام وميزته، فلو نص القرآن على نظرية للحكم لسجنتنا هذه النظرية كما سجنت الشيوعيين ماركسيتهم فماتوا بموتها.. والتاريخ بطوله وعرضه وتغيراته المستمرة وجاجاته المتجددة المتطورة لا يمكن حشره في نظرية ،ولو سجنته في قالب ما يلبث كالثعبان أن يشق الثوب الجامد وينسلخ منه.

والأفضل أن يكون هناك اطار عام وتوصيات عامة ومبادىء عامة للحكم الأمثل. مثل العدل والشورى وحرية التجارة وحرية الانتاج واحترام الملكية الفردية وقوانين السوق وكرامة المواطن وأن يأتى الحكام بالانتخاب ويخضعوا لدستور.

أما تفاصيل هذا الدستور فهو أمر سوف يخضع لمتغيرات التاريخ وهو ما يجب أن يترك لوقته.

والايديولوجيات التى حاولت المصادرة على تفكير الناس وفرضت عليهم تفكيرا مسبقا ونهجا مسبقا قال به هذا أو ذاك من العباقرة.. ثبت فشلها.

وهذا ما فعله القرآن.. فقد جاء بإطار عام وتوصيات عامة ومبادىء عامة للحكم الأمثل.. وترك باقى التفاصيل لاجتهاد الناس عبر العصور.. ليأتى كل زمان بالشكل السياسى الذى يلائمه..

وفي خضم الاجتهاد الاسلامي سوف تجد مجصولا عظيما تأخذ منه وتدع. من أيام الشيخ محمد عبده والأفغاني وحسن البنا والمودودي، الى زمان مالك بن نبى والمهدى بن عبود والزنداني، الى ابراهيم بن على الوزير والشيخ محمد الغزالي والشعراوي ويس رشدى والدكتور محمد عمارة وكمال أبو المجد.. موسوعة من الفكر سوف تمد من يقرأها بمدد من الفهم لا ينفد.

والسؤال الذي يخرجون به من وقت لآخر: ألا يحرم الاسلام على المرأة أن تعمل.. ؟؟ وهم لا يكفون عن ترديده.

وأقول لهم: هاتوا آية واحدة من القرآن تثبت كلامكم.

والأمر القرآني للنساء بالقرار في البيوت كان لنساء النبي.

وكان مشفوعا في مكان آخر بالآية : ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ﴾.

وتلك إذن خصوصية لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهل رأيتم زوجة ريجان تعمل أو زوجة بوش لها بوتيك.. ان كل واحدة منهما عملها الوحيد زوجها.

وهن زوجات رؤساء علمانيين. فما بال زوجة سيد البشر وخاتم الأنبياء صاحب الرسالة الكبرى.. كيف يجوز أن يكون لها عمل آخر غير زوجها.

الخصوصة هنا واضحة، وهي لا تنسحب إلا على من كن مثلها من نساء الأمة ومن كن في مثل ظروفها.

والكلام الآخر السخيف الذي يرفض الدولة الاسلامية لأنها دولة دينية.. لم يفهم كلمة عمر بن الخطاب وأبى بكر وهم السادة والمثل.. حينما يقول الواحد منهم صبيحة بيعته:

« إن أصبت فاعينوني وإن أخطأت فقوموني».

لا عصمة لحاكم إذن.. ولا حكم إلهى في الاسلام.. وانما هـو حكم مدنى ديمقراطى يخطىء صاحبه ويراجع.

وقولهم بأن الاسلام يقف سدا منيعا أمام اجتهاد العقل.. بمقولته الشهيرة: لا اجتهاد مع النص.. وما أكثر النصوص.. بل القرآن كله نصوص.

أقول لهم: لا يوجد في القرآن نص أكثر تحديدا وصرامه من قطع يد السارق وقد جاء في القرآن هذا النص مطلقا لا استثناء فيه..

#### ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾.

ومع ذلك فقد اجتهد النبى عليه الصلاة السلام فى فهم النص فلم يطبقه فى الحروب، واجتهد فيه عمر بن الخطاب فلم يطبقه فى عام المجاعة.. وهى استثناءات لم ترد فى القرآن، فضربا بذلك المثل على جواز الاجتهاد وجواز عمل العقل حتى فى نص من نصوص الشريعة.. فما بال النصوص الأخرى التى لا تمس حكما أو عبادة.

أما حكاية الفن والتناقض الذي خلقوه بين الفن والدين ليجعلوا من الاسلام عدوا للجمال.. أقول حتى الشعر والشعراء الذين قال عنهم القرآن: إنه يتبعهم الغاوون وأنهم في كل واد يهيمون.. وإنهم يقولون ما لا يفعلون.. عاد فاستثنى قائلا.. إلا الذينا آمنوا وعملوا الصالحات.. وينطبق هذا على الفنون كلها.. فهي جميعها تخضع لنفس القاعدة.

حسنها حسن ، وقبيحها قبيح .. كل ما يدعو منها للخير هو فن حسن، وكل ما يدعو للفساد والافساد هو فن قبيح ، وهي قاعدة يطبقونها حتى في الغرب، فهم يقولون عن كثير من الأعمال الفنية إنها رديئة وهابطة .. والفن الردىء عندهم متهم كما هو في كل مكان.

والمعركة مستمرة..

ولكنا في حاجة الى كتيبة تجدد الدين وتقاتل خصومه بأسلحة العصر وليس بفتاوى ألف سنة مضت.. فالإسلام السياسي هو السلام ينازع الآخرين سلطاتهم.. وهو بطبيعته يريد أرضا يقف عليها

غيره.. وهو لا يريد أن يحكم بل يريد أن يحرر.. هو يريد أن يحرر أرضه المغتصبة.. ويريد أن يحرر عقولا قام الآخرون بغسلها وتغريبها.. ويريد أن يسترد أسرته وبيته.. بالكلمة الطيبة وبالحجة والبينة وليس بتفجير الطائرات و خطف الرهائن..

بالسياسة لا بالحروب.

بالحوار الحضارى لا بالاشتباك العسكرى.. ولكنهم لن يعطوا الفرصة لهذا الحوار الحضارى وهم ينتظرون سقطة من زعامة متخلفة ويتعللون بصيحة عنف يصرخ بها منبر ضال، أو عربة ملغومة يفجرها عميل ثم يتطوع عميل آخر ليقول انها من عمل الجهاد الاسلامى أو شباب محمد أو حزب الله.. ليثيروا بها ثائرة الأبيض والأحمر والأصفر على الاسلام وأهله..

ولكن أهل العلم يعلمون أن العدوان مبيت منذ عشرات السنين منذ سقوط الخلافة العثمانية ، ومنذ وعد بلفور وتهجير مطاريد اليهود من أقطار العالم وجمعهم في اسرائيل واقامة الترسانة النووية والكيميائية والميكروبية في داخل القلعة الاسرائيلية.. وتحطيم أي سلاح عربي منافس.

هم يخططون من قديم لهذا اليوم.

والمعركة مستمرة.

وسوف تستمر بطول ما بقى من زمان الى يوم الدين.

ولن تكون معركة سهلة..

وطوبى لهم.. من كانوا من أبطالها..



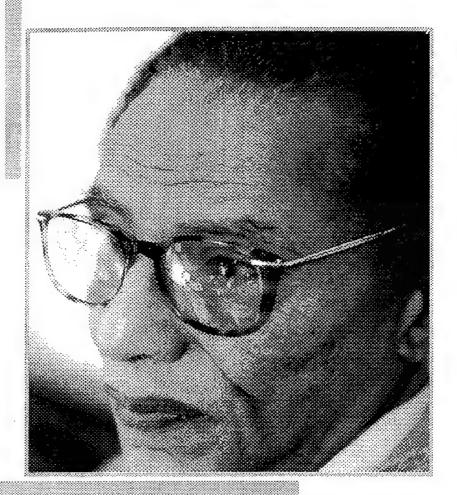



حينما يصرح الساسة في الغرب بانهم لا يعادون الاسلام وأنهم ليسوا ضد الاسلام كدين فإنهم يكونون صادقين بوجه من الوجوه.. إذ لا مانع عندهم ابدا من أن نصلي ونصوم ونصح ونقضى ليلنا ونهارنا في التعبد والتسبيح والابتهال والدعاء ونقضى حياتنا في التوكل ونعتكف ما نشاء في المساجد ونوحد ربنا ونمجده ونهال له، فهم لا يعادون الاسلام الطقوسي.. اسلام الشعائر والعبادات.. والنهد.. ولا مانع عندهم في أن تكون لنا

الآخرة كلها فهذا أمر لا يهمهم ولا يفكرون فيه.. بل ربما شجعوا على التعبد والاعتزال وحالفوا مشايخ الطرق الصوفية ودافعوا عنهم.. ولكن خصومتهم وعداءهم هي للاسلام الآخر..

الاسلام الذي ينازعهم السلطة في توجيه العالم وبنائه على مثاليات وقيم أخرى..

الاسلام الذى ينازعهم الدنيا ويطلب لنفسه موقع قدم في حركة الحياة..

الاسلام الذى يريد ان يشق شارعا ثقافيا آخر ويرسى قيما أخرى في التعامل ونماذج اخرى من الفن والفكر..

الاسلام الذي يريد أن ينهض بالعلم والاختراع والتكنولوجيا ولكن لغايات أخرى غير التسلط والغزو والعدوان والسيطرة.

الاسلام السياسي. الاسلام الذي يتجاوز الاصلاح الفردي إلى الاصلاح الاجتماعي والاصلاح الحضاري والتغيير الكوني. هنا لا

مساومة.. ولا هامش سماح.. وانما حرب ضروس هنا سوف يطلق الكل عليك الرصاص..

وقد يأتيك الرصاص من قوى سياسية داخل بلدك الاسلامى نفسه..

النمط الغربى للحياة تحول الآن الى قلعة مسلحة ترفض اى منافس أو بديل. قلعة لها جاذبيتها.. ولها مريدوها أحيانا من المسلمين أنفسهم..

والليبرالية الامريكية والأوروبية بما فيها من انحلال مباح وحرية في العلاقات الجنسية والشذوذ مسموح وعرى متاح ونوادى قمار وأفلام عهر لا تريد نظاما يحد من تلك الحريات، ولو كان هذا النظام على الجانب الآخر من الاطلنطى.. خاصة إذا كان هذا النظام يشكل حضارة منافسة لها ماضيها وتاريخها..

والصدام هـ و قدر كل من يحاول أن يخرج بالإسلام من دائرة المسجد ويسعى به خارج التكية الصوفية.

واحيانا يبدأ الصدام من باب البيت ومع مسلمين من أهل البيت أنفسهم من ذوى الهويات الغربية..

وآفة هذا العصر أن التقدم العلمى المبهر في الغرب قد غزا الكل وقهر الكل وحمل ضمن ما حمل الحياة الغربية بانحلالها. وروج لها ضمن الصفقة التي حملت معها كل مغريات القبول. فأصبح الكثير منا يفتح عينيه ليجد نفسه وقد تعود على تلك الحياة السهلة بمفاسدها وانحلالها وظن انها ضرورة لن تقوم بدونها نهضة علمية ولا تقدم تكنولوجي. وهذا هو تصور اخواننا العلمانيين.

وهكذا اصبح الاسلام السياسي يحارب في جبهتين.. فهو يُحارَبُ من أهله ويحُارَبُ من الأجنبي في وقت واحد.

ولن يكون للاسلام السياسي غلبة ولا صوت الا اذا انهار المعسكر الآخر من داخله بالسوس الذي ينخر فيه.. حينذاك سوف يفيق الكل وسوف يكتشفون أن التكنولوجيا الهائلة كانت مجرد بيت من الدمي واللعب المعدنية والبلاستيكية.. وأن الحضارة الغربية كانت بلا روح وأنها لم تكن قحمل في داخلها مقومات استمرارها.. وقد رأينا مثالا قريبا في روسيا .. حينما سقط الدب الكبير مغمي عليه وهو يحمل على ظهره قنابل ذرية تكفى لنسف الكرة الارضية عدة مرات.

والدور على بابا نويل الأمريكي الذي يتربع على قصور الجوهر والزخرف وصواريخ الباتريوت. وانهياره ليس ببعيد..

والسوس بدأ يدب ف أركانه.

ولكن الوارثين لانهيار النظامين لن يكونوا مسلمى هذا الرمان الندين دب فيهم الوهن وانقسموا طوائف وفرقا يضرب بعضهم بعضا.

وإنما الوارثون هم مسلمون آخرون يصنعهم الله على عينه ليكلل بهم هامة التاريخ.

وربما لن نراهم ولن تكتحل أعيننا بهم وربما يراهم أولادنا أو أحفادنا.

ولكن حسبنا أن نبنى طوبة ونضع لبنة في طريقهم الطويل.. قد يقول قائل: وما حاجتنا إلى الاسلام السياسي بالأثمان الباهظة التي سندفعها فيه.. ألا يكفى أننا نصلى ونصوم ونحج ونعبد الله على طريقتنا ونعيش في حالنا لا يتعرض لنا أحد.

والاجابة واضحة: إننا لسنا متروكين في حالنا، فالانحلال الغربي يتسلل إلينا من تحت عقب الباب في الصحيفة والكتاب والمجلة ويأخذ عقول أولادنا من خلال التليفزيون والسينما والفيديو

ويراود بناتنا من خلال الموضات والتقاليع والاغانى المكشوفة.. والأعداء من حولنا يخططون لما هو أكثر.. فهم يريدون أن يقاسمونا الأرض وشربة الماء ولقمة الطعام.. ومطاريد اليهود الهاربين من بلاد الجوع يريدون أن يأكلوا على موائدنا..

ان احتلال العقل وافساد العقيدة مقدمة لاحتلال الارض وفرض السيطرة .. إنها حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض.

وحياة الانحلال توهن العزائم وتبلد القلوب وتربى الضعف.. فتأتى الضربة التالية فلا تجد في الجسم الاجتماعي مقاومة.. فإذا بنا ذات يوم وقد خسرنا الدين والدنيا ، وخسرنا أنفسنا وخسرنا كل شيء..

ان التفريط فى الجدار الاول سيؤدى إلى سقوط الجدار الثانى.. وإيثار السلامة بأن يكتفى الواحد منا بأن يغلق بابه عليه ويلزم سجادة صلاته قد تؤدى الى نجاته بجلده ولكن سوف يدفع أولاده وبناته ثمن تفريطه.. لأنهم هم الذين سيكتوون بنار المعركة وهم الذين سيواجهون بصدورهم بقية المخطط..

والله أراد بالاسلام أن تكون له راية في الارض وليس فقط ان يكون هداية للافراد في ذواتهم.. وهو القائل:

﴿ هـو الذي أرسل رسـولـه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ .

ان هذا الاظهار للاسلام على الدين كله هدف مقصود ومراد من مرادات الله في الدنيا.

ومن ثم يكون على كل مسلم واجبان يؤديهما. أولهما أن يصلح نفسه، وثانيهما أن يصلح المناخ الاجتماعي حوله ليهتدي غيره.

وانما يكتفى المسلم بالواجب الأول فيغلق عليه بابه ويلزم خاصة نفسه في آخر الزمان حينما ينهار كل شيء ويسود الكفر

ويتفشى الظلم ويعم الفساد ولا يعود أي عمل ممكنا.

ولا أظننا قد بلغنا أخر الزمان بعد.. وإنما نحن على مشارف صحوة اسلامية سوف تتعاظم وتعلو راياتها رغم كل العوائق ورغم كل العقبات.. والصدام ملموس الآن على جميع الجبهات سياسيا وعسكريا.. في بورما وفي أفغانستان وفي ناجورنو كاراباخ وفي البوسنة وفي البانيا وفي المواجهة المصيرية بين اسرائيل والدول العربية.

ولن يوقف قَدرَ الله أحد، وصمام الأمان في بلادنا فيما سيأتى من أحداث جسام. أن تكون الكنيسة في مصر كما كانت أيام الحروب الصليبية .. مسيحية مصرية لحما ودما وقلبا وقالبا ، وأن تكون حصنا للارض التي تعيش عليها والنيل الذي تشرب منه.. فإن الفتنة تريد أن تأتينا أولا من هذا الشرخ.

وقد عجزت الفتنة ايام صلاح الدين ان تأتينا منه فوقفت الكنيسة المصرية ضد الكنيسة الاوروبية لانها أدركت حقيقة المعركة وانها استعمار وغزو لا دخل لتعاليم المسيح فيه.. وانكسرت الغزوة الصليبية .. وعادت القدس للمسلمين والنصارى معاحرة أبية .

واليوم يشرع التاريخ في اعادة نفسه.. وهذه المرة.. اسرائيل ستكون رأس الحربة.. والانجيلية الامريكية التي اخترقتها الصهيونية من ورائها.

والسحب تتجمع وئيدا في الافق ولكن الله بالغ أمره.

...

ولا نخلط بين الاسلام السياسى والارهاب.. فالاسلام يقوم كله على الحرية ويرفض الاكراه بجميع صوره..

والمناظر التي نراها من خطف الرهائن الى تفجير العربات إلى

نسف الطائرات إلى إطلاق النار على مخفر شرطة.. ليست اسلاما ولا أصولية .. بل جرائم يرتكبها مجرمون قتلة.

والاسلام اختيار واقتناع وسيلته الدعوة بالحسنى ، وهو لا يرفع سلاحا إلا ردا على عدوان ولا يقاتل الا دفاعا عن حق مغتصب.. وهو دين الرحمة والمودة والسماحة والحلم والعفو والمحبة. وهو سلام كله..

تحيته السلام وروحه السلام.



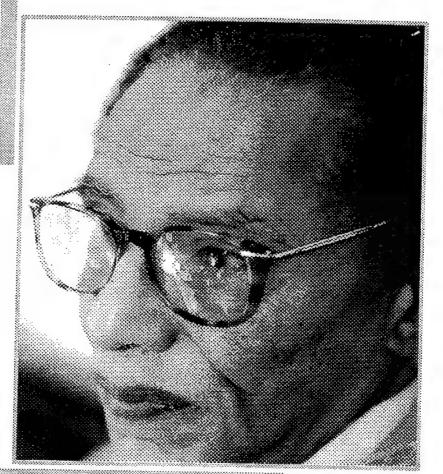

الفتنة الكبرى

سمعنا عن الميليشيات الاسلامية التي كانت تقاتل بعضها بعضا بالصواريخ في كابول.. وكل منها اصولي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.. ولم نفهم فيما كانت تقاتل وفيما كانت تجاهد؟! وقد هرب نجيب الله وسقطت قلعة الكفر وارتفعت نداءات لا إله إلا الله من المأذن.

ولقد سقط قتلى من الجانبين بلا قضية.. وسقط من الابرياء مائة قتيل كانوا يعبرون الطريق ليشتروا خبزا

لأولادهم.

فيم كان الخلاف.. وفيم كان التراشق بالنيران..؟؟!! وقالوا ان من وراء كل ميليشيا دولة تنفق عليها.. وان لا إله إلا الله في هذا الجانب لحساب دولة شيعية، وان لا إله إلا الله في الجانب الثاني لحساب دولة سنية.. والطائفة الثالثة حيث يقف شاه مسعود متهمة بأنها تقول لا إله إلا الله على الطريقة الامريكية لحساب الدولار الامريكي. والاصولية اصبحت بذلك تبعية لدول ولم تعد تبعية لله.

والولاء هنا وهناك أصبح ولاء سياسيا ولم يعد ولاء دينيا.. والقتل مستمر.. على الظن.. وعلى الشبهة.. وبلا بينة من هذا وذاك..

والهدف.. من يحكم.. ومن يتسلط.. ومن يقفز إلى الكرسي..؟؟!! وكل طائفة تحمل سيف الآية الكريمة:

﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾

٤٤ \_ المائدة

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله فأولئك هم الظالمون الله في المائدة

## ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ ٧٤ ـ المائدة

وكل طائفة تتصور انها وحدها التى تحكم بما أنزل الله. وأن معها التفويض بالخلافة والحكم واقامة شرع الله فى الارض. وأنها وحدها الاصولية.. وهى كما فهمنا أصولية سياسية لا علاقة لها بالدين.

وربما كان الاصولى الوحيد هو ذلك اللامنتمى الذى خرج يسعى على خبز اولاده فقتلته رصاصة فمات قتيل هؤلاء المفتونين. وماكان يحمل راية .. وماكان يدعى لنفسه شيئا.. وماكان يطلب لنفسه علوا في الارض ولا سيادة.. بل كان يطلب القوت لاولاده الضعاف.

هل تتحول اصولية هذا النزمان الى فتنة كبرى تأكل اولادها وتدفع بالمسلم في مواجهة المسلم في تصارع وتقاتل وتناحر لا يبقى ولا يذر.. أننا نسير بالفعل الى هذا المنحدر..

ان كلمة اصولية تحمل في اسمها استعلاء اصحابها وتكبرهم وانهم وحدهم المتحدثون باسم الحق وانهم خلفاء الله ووكلاؤه في الارض.. كما انها تحمل في معناها اتهام الآخرين.. كل الآخرين بالانحراف والمروق والكفر.. وبين هذا وذاك خلافات ثانوية..

بين حجاب ونقاب.. وبين جلباب وجلباب وبين شارب ولحية وبين رأى في التماثيل ورأى في الصور والمصورين ورأى في الفن والموسيقى.. وأداء للصلاة بهذه بالكيفية او تلك.. وأذان واحد لاقامة الصلاة أم أذانان.. وبين الشيعة والسنة خلاف في الرأى حول أحقية سيدنا على في الخلافة قبل ابي بكر.. وهي خلافات ثانوية انتهى

زمـــانها ولا تساوى ان يذبح المسلمون بعضهم بعضا ويكفر المسلمون بعضهم بعضا. إلا ان يكون وراءها أحقاد وأضغان وأطماع وأموال تنفق لهدم ديار الاسلام على أهلها. وهى بالفعل كذلك .. فهى اصولية افرزتها الازمات الاقتصادية والبطالة والفقر والحرمان والهزائم المتواصلة، وكانت نتيجة مباشرة لانهيار التعليم وسطحية الثقافة والفراغ الديني وضعف المؤسسة الدينية.. وهى ف دعوتها الى تحطيم كل أشكال النظم الموجودة تحت ذريعة أنها جاهلية وكفر.. تتواقت مع حدث آخر خطير هو صعود نجم اسرائيل .. واسرائيل لها باع قديم في تحريك أمثال تلك الفتن..

وهى تدفع بأموالها ومخابراتها لتأجيج هذا الغليان السياسى لتعجل بالانهيار الذى ترتجيه.. والتفكك العربى والاضغان التى تحملها الدول العربية بعضها لبعض تقدم جميعها مناخا مواتيا لتلك الفتن.. بل إنها تنفق عليها وتسلحها..

وفكرة احياء الامبراطوريات التى كانت فى رأس الامام الخمينى... والتى كانت فى رأس صدام حسين حينما غزا الكويت.. هى ولا شك تخايل روس الكثيرين من اصحاب الاحلام.. وحلم اسرائيل الكبرى امامنا على خريطة الواقع مثال آخر.. وكلها احلام تستدعى هدم النظم الموجودة وتخريبها ليقوم البناء الامبراطورى الجديد على أنقاضها.. وما إشعال الفتنة بين المسلم والمسيحى إلا جزء من المخطط الجهنمى لتسوية الارض قبل زرع الطغاة الجدد.

نحن إذن نعيش في عصر التامر الكبير.. وتلك أدواته.. ولا يملك المثقف الا ان يقف من تلك الاحداث وقفة المرابطين وحراس الثغور يرصد الظواهر كما يرصد الفلكي جنبات السماء ليعلم متى يظهر القمر الوليد، ومتى تكسف الشمس، ومتى تنفجر النجوم، إنه عين كاشفة، دورها كشف تلك الفتن الثعبانية وتعطيل ادواتها وفضح وسائلها وفك اشتباكاتها وحل هذا التريكو المتداخل من التدين

المفتعل والايمان الكاذب والشعارات السوقية.

وما تلك الاصولية التى تدفع بالمسلم ضد المسلم إلا فتنة رسمها الاعداء بعناية وأنفقوا عليها في سخاء وجندوا لها الفئات الحاقدة واستأجروا لهاالايدى العاطلة وصنعوا لها الاحلام الغوغائية والبسوها اللبسة الدينية وزيفوها علينا وانطقوها بكلامنا وروجوها بيننا على أنها صحوة اسلامية وهى في حقيقتها كبوة رديئة ، فهى شق للصف وهى دعوة الى الفرقة وهى تحريض للمسلم ليقتل المسلم وهى استدراج خبيث لشبابنا ليبدد قواه في معارك داخلية وليضيع بلده في حروب اهلية .. ولينصرف بذلك عما يحاك له من مؤامرات في الخارج وعما يبيت للاسلام كله من مهالك وللمسلمين من مذابح .. وهي عودة لفكر الخوارج والقرامطة وذرائع تتوسل بها القلة الماكرة لتركب بها اكتاف الناس..

وتشترك في اشعال تلك الفتنة أيد اسرائيلية وأيد أجنبية بل وأيد عربية حاقدة لا تريد لأى حكم قرارا ولا استقرارا.. وهم يرددون كلاما لم يقل به عرف ولا دين.. فما امر الله جميع انبيائه الا بالمحبة والرحمة والعدل والتقوى والاصلاح في الارض والتأليف بين القلوب وافشاء السلام والدعوة الى الوئام.. وما سمعنا عن نبى يبدأ رسالته بمانيفستو ارهابي من القتل والخطف.. وفي النهاية لا يجرى القدر إلا بمراد الله.. ولن يجرى ابدا بمراد هذه الجماعة او يجرى الفدر إلا بمراد الله.. ولن يجرى ابدا بمراد هذه الجماعة او تلك تلك.. وان ظن المتآمرون انهم يهدمون بمكرهم. هذه الدولة او تلك فإن الله دائما هو الغالب على أمره وما هم إلا اسبابه الى حيث يريد هو ، لا إلى حيث يريدون هم..

وهل كانت امريكا تستطيع بكل ترساناتها الذرية والكيميائية وبمؤامراتها وبمخابراتها ان تفعل بروسيا ما فعله بها اهلها .. بلكان مكر الله هو الذى استدرج اهل تلك القرية الظالمة الى هدمها بأيديهم..

ونسأله وحده اللطف، وإن يكون مكره لنا لا علينا ،وأن يحفظ لنا بلادنا وديننا وإن يهدينا إلى السداد في الرأى والاخلاص في العمل.

#### ســـراييفو

الامم المتحدة تسمى النعيم الصربى ميلوسوفيتش.. صدام يوغسلافيا.. ومع ذلك لم تعامله كما عاملت صدام العراق..

كان داخل سراييف وثلاثمائة ألف مواطن تحت الحصار وتحت القنابل وتحت وابل من الصواريخ وقنابل الهاون.. يموتون من الجوع ولا يجدون اسعافا طبيا ولا لقمة يسدون بها رمقهم.. والماء مقطوع والكهرباء مقطوعة والمواصلات مقطوعة. والامم المتحدة تجتمع وتنفض، وامريكا تفكر وبطرس غالى يعلن عن استيائه لاستمرار القتال.. ولا عمل.. ولا خطوة عسكرية من اى نوع..ورئيس البوسنة يستنجد ويصرخ طالبا النجدة.. ويقول.. الموت يحاصرنا من كل مكان واذا لم تأت النجدة فورا سوف نهلك جميعا.. وامريكا وانجلترا وفرنسا اللاتى اقمن قيامة العالم بسبب سقوط طائرة لوكربى وموت مائتين وثمانين راكبا.. لا نرى لها حركة تذكر امام موت ثلاثمائة ألف مسلم..

والخمس والعشرون دولة التى حشدت جيوشها وطائراتها وبوارجها لضرب صدام لم نسمع منها الاكلاما .. فلا شىء يهم اذا مات ثلاثمائة الف مسلم، فلا توجد مصالح بترولية مهددة ولا مصالح استعمارية سوف تضار..

والدول الاسلامية ضعيفة ومهينة ولا تجتمع على كلمة ولا يعبأ بها احد ولا قوة لها ولا نفير، واسرائيل اليوم اذا قتل لها مواطن واحد تقتل امامه الف عربى وتشن الغارات بالدبابات والطائرات على اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين وتنشر الموت والدمار على جميع

الحدود ولا تعبأ بأحد .. ثم لا يستنكر العالم ما تفعل ولا تصدر الامم المتحدة احتجاجا..

لقد استكان الجناح العربى المكسور للظلم والظالمين.. وسكت العالم على الهوان..

وامريكا النعيمة المنفردة في النظام العالمي الجديد هي التي كرست هذا الظلم، فهي التي زرعت اسرائيل في الوطن العربي، وهي التي انفقت على استيطان ملايين اليهود المشردين في الاراضى العربية المحتلة ، وهي التي سلحت اسرائيل بالترسانة الذرية والترسانة الكيماوية .. وهي التي اقتلعت أنياب النظام العراقي، وهي في طريقها لاقتلاع انياب اي نظام عربي يعلو صوته.. والطريق مرصوف لتفعل اسرائيل ما تشاء.. نحن نعيش زمان المأساة.. زمان العلو الاسرائيلي الذي تحدث عنه كتابنا الكريم ، وزمان هوان المسلمين الذين اصبحوا كالقصعة التي تكاثر عليها الأكلة.. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام..

ولكن الزمن دوار.. ومن في القمة لن تدوم لهم القمة، ومن في القاع لن يستمروا في القاع..

والانقسام العربى لن يدوم والهوان الاسلامى ليس قدرا.. وأين الامبراط وريات التى علت في الماضى وطغت واستعلت.. أين الفرس والروم؟ وأين الامبراطورية النمساوية؟ وأين بريطانيا العظمى ، وأين نابليون وأين هتلر.. بل وأين روسيا التى عاصرناها ورأيناها عظيمة رهيبة عملاقة بأنيابها الذرية ومخالبها النووية وسلاح مخابراتها المخيف؟؟!

إن الزمن دوار.. والقمم ماتلبث ان يأتى عليها الخسف فتصبح قاعا صفصفا وخرابا تذروه الرياح.. ونقبوا حولكم في الآثار لتقرأوا الرواية التي تتجدد فصولا..

<sup>■ . 🏲 ■</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة ■

وهذا ربنا يقول لشعب اسرائيل:

﴿ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» ﴿ ٧ \_ الإسراء )

(أى ليدمر المسلمون كل ذلك العلو الذي شيدتموه ويأتوا عليه من القواعد)

ذلك هو وعد ربنا ووعيده لأسرائيل ،وهي بشارة لنا بالنصر.. وهي نهاية لن تأتي إلا بأسباب.

وعلينا بالأخذ بتلك الاسباب.

علينا أولا ان يكون لنا إيمان المسلمين الاوائل في عمقه وبساطته وفطرته. وهو غير الكلام الأصولي الذي يروج له السطحيون والمتاجرون بالدين الذين يتعاركون حول اللحية والنقاب والحجاب والجلباب ويتركون لب القضية ليغرقونا في قشور ومظهريات.

إن أخلاقيات الاسلام وقيمه هى القضية.. أن تكون لنا أخلاق هــؤلاء المسلمين الاوائل وان تكون لنا أرواحهم وقلوبهم.. ليست القضية ماذا نلبس على رؤوسنا، وماذا يكون طول الجلباب ولون العباءة؟!. انما القضية ماذا يكون فى داخل رؤوسنا وماذا يشغل عقولنا وقلوبنا وكيف نفكر وكيف نعمل وبأى روح نعمل؟

إن النبى عليه الصلاة والسلام كان يأكل بأصابعه وكان يقضى الحاجة فى الخلاء وكان يركب البغلة فى تنقلاته، وكذلك كان يفعل أهل ذلك الزمان مسلمين وكفرة.. فقد كان ذلك هو العرف.

وتقليد النبى في هذه الاشياء ليس من السنة.. انما السنة ان تقلده فيما انفرد به وتميز.. وقد تميز نبينا بمكارم الاخلاق.. فقال له ربه: ﴿وَإِنْكُ لَعْلَى خُلَقَ عَظِيمٍ ﴾.. لم يمتدح ربنا لباسه وانما امتدح خلقه.. وهنا مناط الاسوة والتقليد وجوهر السنة.. ان نقلد النبى في امانته وفي صدقه وفي كرمه وفي شجاعته وفي حلمه وفي ثباته على الحق وفي حبه للعدل وفي كراهيته للظلم.

أما ان نترك كل هذا ونقيم الدنيا ونقعدها على تقصير الثوب ويقول الواحد منا.. أقلد ولا أفكر.. فأقول له: بل تفكر ، فالتفكير في الاسلام اكثر من سنة.. التفكير فرض. ويصف القرآن خاصة المؤمنين بأنهم ويتفكرون في خلق السموات والارض وأنهم يتدبرون القرآن وأنهم ينظرون في كل شيء.. في اختلاف الليل والنهار وفي الابل كيف خلقت وفي السماء كيف رفعت وفي الارض كيف سطحت وفي الجبال كيف نصبت.. وهم ينظرون في انفسهم كيف خلقوا ومم خلقوا.. فإذا حاء ذكر الثياب في القرآن فيقول ربنا.. ووثيابك فطهر في فالنظافة كانت نقطة لفت النظر..

وتقصير الثوب لم يعد يعنى فى زماننا اى شىء.. وإذا كانت اطالة الثوب رمز خيلاء فى الماضى، فإن الناس تختال الآن بالقصور واليخوت والرولزرويس والطائرات الخاصة ولا أحد يختال بجلباب طويل.. تلك رموز فقدت معناها .. والناس تقصر ثيابها الآن حتى لا تتعثر فى صعودها الاتوبيسات والترام والسلالم ولا تخطر ببالها قضايا دينية..

وفى النهاية لن يوحد تقصير الثوب العرب! ولن يضفى على لابسيه تواضعا ولن يكسبهم خلقا اسلاميا.

والوحدة العربية شأن إلهى .. يقول الله لنبيه ..

ولو أنفقت ماق الارض جميعا ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم والله سوف يؤلف بين قلوبنا إذا اخذنا بالاسباب.. وإذا اخذنا باخلاقيات الاسلام وقيمه واقلعنا عن تلك الخلافات حول الطواقى والجلابيب.. وإذا اجتمعت أيدينا على البناء، وإذا طوفت افئدتنا حول الهدف الواحد كما تطوف أفواجنا من كل جنس حول الكعبة، وإذا لبينا النداء الالهى وتخلقنا بأخلاق الله وأخلاق رسوله.. وإذا تحابينا وإذا تعاونا..

ان الاسلام السياسى ليس انقساما الى جماعات تتناقش ف قشور وتختلف ف قشور ويقتل بعضها بعضا ف لا شيء.

ان الاسلام السياسى وعى واستنارة ودعوة بالحسنى إلى كلمة سواء.. وهو ليس مؤامرات وانقلابات وسباقا على الكراسي..

انه دعوة للحرية وللعدالة وللتقدم في جميع الميادين تحت راية التوحيد والتقوى..

الاسلام السياسى هو صناعة رأى عام مستنير، يجمع الأمة ولا يفرقها ..يجمع الحلبى والشامى والمغربى والنصرانى والمسلم والعلمانى على التعمير والبناء والمحبة..

أنها مسيرة الألف خطوة.. وأولها نجدة الأخوة في الله.. في سراييفو.. وفي كل البقاع .

وبدون هذه النجدة يصبح اسلامنا كله موضع شك، ويصبح إيماننا كلاما فى كلام.

لقد كان المحاصرون في سراييفو يصرخون:

نحن لم نعد نجد إلا الحشائش نأكلها في حصار الموت والجوع . أسعفونا بالخبر والسلاح .. والسلاح قبل الخبر انهم يصنعون فلسطين أخرى في قلب اوروبا .. ويشردون شعبا بأكمله .

فهل نسكت على تلك المأساة:. أم نكتفى بالكلام؟!

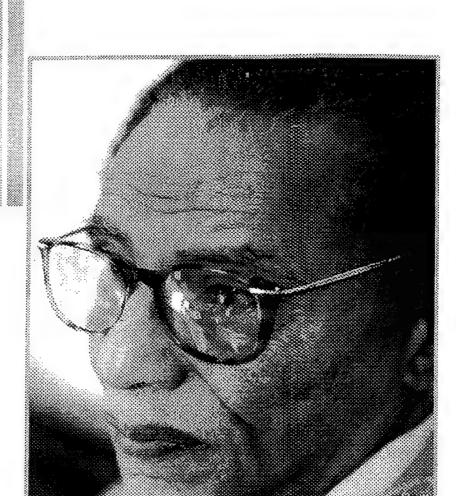



حال المسلمين اليوم أصبح مثل حال اليهود بالأمس.. فهم منقسمون.. ﴿بأسهم بينهم شديد ﴾ يضرب بعضهم رقاب بعض.. ﴿تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ﴾.. تحسبهم قد اجتمعوا على أمر واحد وإذا بقلوبهم متنافرة.. وهم مطاريد هذا الزمان مدفوعون بالأبواب. لاجئون.. فارون من بورما.. يذبحون فى البوسنة وتستحى نساؤهم ويقتل أولادهم.. وهم متهمون ومعتقلون ومشبوهون فى كل مكان.. فى تونس والجزائر وليبيا ونيجيريا والفيلبين..

ومن قبيل ذلك كانوا نزلاء السجون والزنازين في العراق الصدامية وسوريا البعثية ومصر الناصرية وليبيا القذافية..

وهم مستضعفون في الأرض.. فقراء..

وأكثر الدول الاسلامية فقيرة تتسول المعونات وتعيش على القروض وتنتمى جميعها الى العالم الثالث وبعضها مازال يعيش في عصر الصراع القبلى مثل الصومال.. و الذين حكموا ووصلوا الى مقاعد السلطة في السودان كانوا أكثر ظلما من خصومهم وكانوا أشد على أهلهم من الأجنبي..

والنار التى يصلاها المسلمون هى بالاء وامتحان وتأديب لفئة كان يجب أن تكون هى الصفوة لأنها حملة العلم وورثة الأنبياء.. ولكنها خانت موروثاتها وأهملت كتابها وأعطت ظهرها للعلم الدينى والدنيوى وعكفت على العاجل والزائل وانشغل كل واحد بنفسه وهواه ولحظته وحاضره.. ولم يرابط على الحق إلا القليل.. وهولاء لرموا

بيوتهم وأغلقوا بابهم لينجوا بأنفسهم من الفتن والشبهات وكانت أول كلمة في كتابهم هي :

#### اقـــرا ..

فكم منهم يقرأ.. وماذا يقرأ.. والأمية في البلاد الاسلامية هي القاعدة.. وكان الأمر الثاني.

#### \_ قل هو الله أحد.

فعدد أكثرهم آلهتهم.. وعبدوا المناصب والجاه والمال وسبحوا للجالسين على الكراسى وأنشدوا المدائح للحكام.. وعبد الكبير فيهم نفسه وأله هواه.

وكان الأمر الثالث:

#### ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ﴾.

وتكرر الأمر بالعلم والعمل ومكارم الأخلاق والتقوى والعدل والرحمة والبر والعفو ألوف المرات في ألوف المواضع في القرآن، فنسوا كل هذا ولم يذكروا من كتابهم إلا آية الحجاب التي جاءت في موضع واحد فزايدوا عليها وجعلوها نقابا وقفازا.. وآية قطع يد السارق التي عاءت في موضع واحد فجعلوا منها هدف أول مع أنها معلقة على شروط.. هي المجتمع العادل والعدالة في توزيع الشروة.. وهي شروط غير متوافرة في مجتمعات اسلامية فقيرة تسف التراب ويركب أكتاف أكثرها أفراد وأحزاب ينفردون بالمغانم وأكثرها يعيش في مجاعات وحروب يستحيل ولا يجوز فيها تطبيق الحد، فما قطع النبي ولا قطع عمر بن الخطاب يدا في حرب ولا في مجاعة.. ثم من يقطع يد من؟؟..

ولماذا لم تلتقط عيونهم من القرآن كليه إلا آية قطع الأيدى مع الستحالة تطبيقها.. وكيف تخطت عيونهم ألوف الأوامر ف ألوف المواضع في القرآن تأمر بالمحبة والتقوى والرحمة والبر والعدل

<sup>■ 🙌 🗷</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة 🖿

والرافة والعفو والتسامح والتواد والتاّخى والاحسان والصدقة والانفاق..

كيف مرت عيـونهم على كل هذا ولم تلتقط إلا آيـة قطع الأيدى.. إلا أن تكـون قلـوبهم قـد تحجـرت وأصبحت تبحث عن أسبـاب للنكـال والتنكيل.. في عصر فشا فيـه خراب الـذمم وشراء الضمائر وأصبح من السهل جمع أربعة شهـود زور على باب أي محكمة في مقـابل جنيهات قليلة لقطع يد هذا وذاك..

هى إذن محنة عامة والمسلمون أكثرهم مقصرون وكلهم مبتلون... وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون..

وشكرا للمحن وصبرا عليها فربما أخرجت جيلا أو نفرا من المسلمين صقلته التجارب وعركته البلايا فنورت منهم القلوب وفتحت البصائر..

يقول ربنا:

﴿ ونريد أن نمن على الدين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ﴾ (٥ - القصص)

وتلك سنة الله الجارية في الأرض.

يقول سبحانه في سورة الأعراف:

﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها ﴾ (١٣٧ - الأعراف).

هكذا فعل الله ببنى اسرائيل الذين استضعفوا، وهكذا أخرج يهود الأمس من الطاغوت وذل الشتات..

واليوم انقلبت الآية.. فاليهود جالسون على ترسانة نووية، واسرائيل في العلو والمسلمون مستضعفون من كل ذي سلطان مدفوعون بالأبواب مروعون بالجوع والخوف..

وسوف تجرى سنة الله المنان فيمن عليهم ويأخذ بيدهم فما عرفنا

الدنيا إلا خافضة رافعة لا يدوم لها حال، وما عرفنا كأس البلايا إلا كأسا دوارة..

ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولا يخالجنى يأس بالرغم من كل ما يحدث فما أرى فيه إلا مراهقة اسلامية. وبعد المراهقة سوف يأتى الرشد. وقد وصلنا الى القاع وليس بعد القاع إلا معاودة الصعود والارتفاع..

وسوف تعلو راية الاسلام رغم شماتة الشامتين وحقد المتربصين.. وعلينا بالعمل وعلى الله تحويل المقادير.. وسوف يبدل الله أحوالنا إذا بدلنا ما بأنفسنا..

والله هو الذى يصبنع النهار.. وكل المطلوب أن نفتح نوافذنا.. نوافذ عقولنا وقلوبنا ونتلقى نوره..

واطمئنوا فما لأحد سوى الله في هذا الكون تصريف.. ولا إله إلا الله أولا وأخيرا..



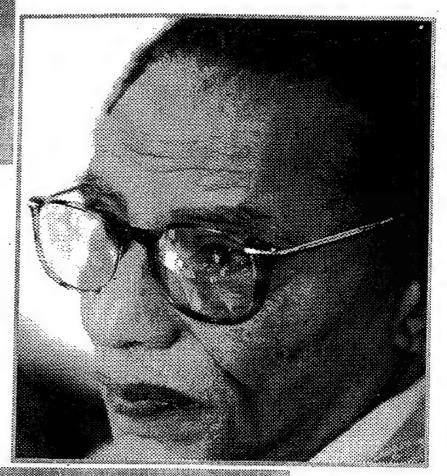

يسوم المشسر

ف باريس ولندن وستكه ولم وكل العواصم الكبرى نصيب كل فرد من المساحات الخضراء حد أدنى ٢٥ مترا مربعا.. وفي القاهرة نصيب الفرد ٢٦ سنتيمترا فقط.. أي أنه لا يجد متنفسا ولا يجد الحصة الكافية من الأكسجين..

أين ذهبت المساحات الخضراء..؟!

أكلها التجريف والتصحر والبناء العشوائى وغابات الأسمنت المسلح والخرسانة.. وفي خلال خمسين سنة لم يكسن للشعب الغافل هم سوى التوالد وانتاج الأطفال..

وارتفع التعداد من ١٦ مليونا الى ٦٠ مليونا.. وانفجرت شبكات الصرف الصحى وتهاوت شبكات المياه واحترقت كابلات الكهرباء وماتت التليفونات بالسكتة..

ثم أفقنا فجأة بعد طول سبات لننفق مليارات في اصلاح البنية الأساسية المنهارة..

أين كنا طوال هذا الوقت. ؟!!

كان جمال عبدالناصر يحارب في الكونغو و اليمن ويرفع رايات القومية والاشتراكية في كل مكان من المحيط الأطلسي الى الخليج الفارسي.. وكان يهتف مخاطبا كل مواطن مصرى:

ارفع رأسك يا أخى..

ولكن المواطن المسكين والمخدوع لم يكن ليستطيع أن يرفع رأسه من طفح المجارى ومن كرباج المخابرات ومن خوف المعتقلات ومن سيف الرقابة ومن عيون المباحث، وساد مناخ لا يزدهر فيه إلا كل

منافق.. وأصبح الشعار هنو الطاعنة والنولاء قبل العلم والكفاءة.. وتدهورت القيم.. وهبط الانتاج.. وارتفع صوت الغوغاء على كل شيء..

وعاش عبدالناصر عشرين عاما فى ضجة اعلامية فارغة ومشاريع دعائية واشتراكية خائبة، ثم أفاق على هزيمة تقصم الظهر وعلى انهيار اقتصادى وعلى مائة ألف قتيل تحت رمال سيناء وعتاد عسكرى تحول الى خردة.. وضاع البلد وضاع المواطن..

قناة السويس التي أممها ردمها.. والانجليز الذين أخرجهم أدخل مكانهم اليهود.. والوحدة العربية التي رفع رايتها انتكست الى فرقة وانقساما.

كانت مصر على لسان عبدالناصر طول الوقت، ولكن شاغله الأول والأخير كان هالة المجد وبصمة البطولة التي يرسمها خياله وأغاني الاشتراكية والقومية وهتاف الجماهير وافتتاحيات الصحف وما يسبح به حملة المجامر و المباخر وما سيقوله عنه التاريخ وما تحلم به ذات تضخمت على حساب الملايين..

وحينما اكتشف أن كل هذه بالونة هواء.. كان الوقت قد فات..

وكان على السادات أن يبنى هذا الخراب..

وكان الخرق أوسع من حيلة الراتق، والمطلوب أكثر من الامكانيات... وانتقلت التركة الى الرئيس مبارك بامكانيات أكبر..

وابتلعت التركة كل القروض واستنزفت كل الجهود..

وتضاعف التعداد السكانى وابتلعت الأفواه القادمة فائض الانتاج ومازالت تبلع كل ما ننتج وتطلب المزيد.

وبلغ تعداد القاهرة وحدها خمسة عشر مليونا وتوقف المرور وتحولت الشوارع الى جراجات وأوشكنا على ساعة الحشر وبلغت الروح الحلقوم..

وسألت أكبر رأس في علم تخطيط المدن. المهندس سيد كريم الذي

<sup>🖼 🏂 🖿</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة 🖿

خطط ورسم كل المدن العربية .. الرياض وجدة والكويت وأبو ظبى وبغداد وعمان ومدينة نصر والغردقة .. سألت وهو أعلم الكل : كيف الخروج من اختناق القاهرة الكبرى ..

قال: لابد من شرب الدواء المر.. ولابد من اجراء جراحة فورية.. ان ما نعانيه الآن هو سرطان وتورم خبيث ينتشر في أمعاء المدينة ورئتها وأوعيتها الدموية وقد وصل الى المقابر والمساجد والخرائب فوجدنا الناس يبيتون فيها ويضعون متاعهم.. هناك الآن اسكان طفيلي يعادل اسكان مدينة القاهرة الأصلية..

وهناك أبراج ارتفعت فى غفلة من التخطيط فتجاوزت طاقة المرافق.. وبلغ معدل القمامة ثلاثة أضعاف مثيلاتها فى أى بلد أوروبى دون وسائل عصرية للتعامل مع هذه القمامة..

والفلاحون هجروا الزراعة في قراهم وتدفقوا على القاهرة للتجارة والتسول وشراء ما يلزمهم من خبز وزبد وخضر والبان..

والجامعات المجانية التي تمركز أكثرها في القاهرة كانت عوامل جذب عكسنية شدت ما بقى من الفلاحين مع أسرهم وأولادهم فتركوا أرضهم وسارعوا الى القاهرة للحصول على الشهادة والوظيفة والنتيجة خمسين ألف دكتوراه ولا عمل !!.

هل رأيتم جيشا كله جنرالات.. كيف يقاتل هنذا الجيش.. أين الحرف وأين الحرفيون المهرة.. وأين الفلاح.. ذهب ينزع في ليبيا والعراق وترك بلده.. وانفردت بالحرفة أسوأ الأيدى في سوق العمالة..

وللأسف لم يبق سوى الحل الصعب وهو البدء فورا في عملية تفريغ سكانى وطرد كل من لا يحمل بطاقة عمل أو تصريح سكن وابعاد الأيدى العاطلة والمخربة واعادتها الى قراها وايقاف الهجرة وعمل تفتيش على كل المداخل وعبر كل وسائل المواصلات لمنع أى مهاجر لا يحمل فيزا مختومة وهي وسائل معمول بها في المحافظات

السويسرية وفى كل مدينة محترمة، يواكب تلك الاجراءات الغاء المجانية العشوائية التى أدت الى تفريغ الريف من كل قواه العاملة والتى أغرت كل عاطل بأن يلقى رحاله فى القاهرة.

وهى اجراءات شاقة وصارمة ونقرأها نكتا ودعابات في مجلاتنا وصحفنا.. ولكنها حلول وحيدة.. ولن يمكن تنفيذها إلا بتشريعات وقوانين وخطة توضع من أول وجديد..

ويصاحب تلك الحملات مشروع آخر مواز لنقل الوزارات الى المدن الصغيرة التوابع.. مدينة نصر.. ومدينة السادات.. ومدينة أكتوبر.. مع مشروع آخر بديل نبدأ في التخطيط له من الآن هو بناء عاصمة سياسية جديدة على نمط مدينة بون في ألمانيا وواشنطن في أمريكا وبرازيليا في البرازيل.. إلخ..

هذا بالاضافة الى توسيع الشوارع وعمل حزام خارجى أخضر وزرع غابات (في سنغافورة ومساحتها أقل من ثمائمائة كيلو متر مربع أكثر من ستين غابة خضراء) هذا اضافة الى وقف الزحف السكانى على المقابر ومحاولة نقلها من مكانها وتحويلها الى حدائق عامة. وأيضا نقل المصانع الثقيلة والكبيرة خارج الطريق الدائرى..

ويمكن البدء بتحويل سيالة الروضة الى غابة تمتد من مصر عتيقة الى المريديان.. وتحويل خرائب عمرو بن العاص ومقالب الزبالة فيه الى غابة أخرى.. هذا بالاضافة الى التوسع فى الغابة الدولية والحزام الأخضر فى مدينة نصر..

ورانى الأخ سيد كريم وأنا أفتح فمى .. فقال: أنا أعلم أن العبء ثقيل والتركة تقيلة .. ولكن التحدى أخطر .. والكارثة المقبلة أعظم .. وسكت قليلا ثم أردف:

لقد نجحوا في القرن الثامن عشر في نقل أكبر المسلات الفرعونية من الأقضر وأسوان الى أوروبا وفشلنا في القرن العشرين بوسائله

الميكانيكية في نقل المسلات من المطرية إلى القاهرة..

والتحدى هذه المرة أكبر.

ولابد من جمع الهمة وحشد العنم، وإلا فسنوف نغرق ف فضلاتنا.

وسكت يلتقط أنفاسه. وقلت بعد لحظة :صمت نسيت أن تفتينا في نقطة هامة.

قال: ما هي؟

قلت: عملية التفريخ المستمرة والانفجار السكاني الذي يسبق كل معدلات الانتاج والذي سوف يهدم كل ما نخطط له.

قال: لم أنسها فهى على رأس القائمة ولكنى تركتها لك فأنت الطبيب والدور عليك والفتوى فتواك.

قلت: لم تنجع حملات التوعية فى بلادنا، كما لم تنجح جراحات ربط القنوات التى كانت تجرى اجباريا فى الهند.. ولم يبق إلا حل وسط.. هـو زرع كبسولات الهرمونات المضادة للحمل تحت الجلد.. وهى وسيلة سهلة وتمنع الحمل لمدة خمس سنوات.. وإذا أمكن عملها كاجراء روتينى للأمهات فى الريف بعد ميلاد الطفل الثانى مثل التطعيم ضد الجدرى والدفتريا.. فإنها تكون حلا أمثل.

قال: سـوف تجد مقاومة هائلة وسـوف يتصدى لك رجال الدين وخطباء المساجد يخطبون في الناس.. أن تكاثروا تناسلوا فإن الله مباه بكم الأمم يـوم القيامـة.. وأن الأرزاق على الله واللـه يرزق من يشاء مغر حساب..

قلت: ان موضوع الرزق غير مفهوم على حقيقته.. فالله هو الذي يرزقنا ولكنه لا يضع الرزق في أفواهنا ولا يلقى به في حجرنا.. وانما علينا السعى وعليه التوفيق..

﴿ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴾.

حتى سيدنا أيوب المريض بمرض مزمن وقاتل قال له ربه:

﴿ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ﴾.

حتى مريم العدراء التي كانت في آلام المخاض قا ل لها:

﴿ وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ﴾.

فهو سبحانه لم يلق بالرطب في حجرها.. وانما قال لها وهي في الام المخاض:

﴿ وهزى إليك بجذع النخلة ﴾.

فالسعى مطلوب.. وليس كل واحد بقادر على السعى وليس كل واحد صاحب همة في السعى ، فهناك الكسول والمتقاعد والسلبى والغبى والمريض والمشلول والمعتوه والمتخلف عقليا وهم كثيرون في بلادنا..

وفى الصومال يموت كل يوم ألوف الأطفال من الجوع مع أن الله موجود.. وهو رزاق بلا جدال ولكنه لا يضع الطعام فى أفواهنا.. ولا نعلم متى يرزق وكم سيكون مقدار هذا الرزق وإلى متى يستمر ومتى ينقطع.. والله لم يعط لأحد كمبيالة برزقه لحظة ميلاده..

والاسلام يعلمنا أن نطلب كل شيء بأسبابه.. وبالنسبة لأمة فقيرة متخلفة غارقة في التواكل والكسل والبلادة.. وفي ظروف اقتصاد ضعيف وبطالة منتشرة يصبح تنظيم النسل عين الدين وعين الحكمة.. بل يصبح واجبا وضرورة..

قال مهندس المدن الكبير:

سوف تحتاج لأن تقنع كل واحد من الستين مليون بهذا الكلام.. هذه رسالتك.. وبدون هذا الفهم يصبح كل ما تصنع لحل المشكلة حراثة في بحر.

سيداتى سادتى.. هل نستمر نحرث في البحر.. أم نشمر السواعد ونبدأ العمل من الآن؟؟؟

#### كنيسوز مصر

ورغم أن الصورة قاتمة فإنى مازلت أقول: إن مصر أغنى بلد ف العالم فقد سرقها التتار والهكسوس والفرس والرومان والانجليز والفرنسيس وسرقها أهلها، ورغم كل هذا النهب مازالت بخير ومازالت كنوزها تحت الأرض وتحت البحر مطمع الكل.

والذى يسافر الى سيناء سوف يجد مناجم النحاس وعلى مداخلها الكتابات الهيروغليفية التى تركها مهندسو التعدين الفراعنة منذ آلاف السنين.

وفى سيناء كنوز الفيروز والمنجنيز والحديد والقصدير والألومنيوم والسيليكون والكوارتز والنفط وزمال بللورية تعطى أرقى أنواع الكريستال..

وفى سيوة صحارات المياه العذبة بأعماق لا تنفد ومستقبل زراعى بلا حدود.

وشواطىء البحر الأحمر مدن سياحية ومصايف ومنتجعات بطول ألاف الأميال..

وتحت البحر فى رأس محمد وبطول الشواطىء عالم من الأسماك الملونة و الشعاب المرجانية ومتحف أحياء لا مثيل له فى الدنيا وكعبة لهواة الغطس والعوم ومزار لهواة الأبحاث المائية.

ومنخفض القطارة مشروع مياه كبير تحت التنفيذ ومازال بخيره لم تمسه يد.

والكثرة العاطلة من الشباب ممكن أن تتحول الى كثرة عاملة اذا صادفتها الخطة المدروسة والتأهيل المناسب..

والتعليم الموجود يجب أن يتغير كله من أساسه من حشو الرؤوس وتكديس الدروس الى الاعداد المخطط والتأهيل المرسوم.. كل فئة للأعمال التى تحبها، والدراسة التى تصلح لها و التى يحتاجها سوق

العمالة بالكمية والقدر المطلوب فتخرج أفواج الشباب لتلتحق بسوق العمالة لفورها وتأخذ مكانها في طابور الانتاج..

يجب أن يتطور التعليم ليصبح موازيا لحاجات الانتاج ..

ويجب أن نتعلم من الغرب ونستفيد من خبراته.

كل هذا ولم نتحدث بعد عن الآثار والمخبوء منها في بلادنا لا يحده حصر.

وفى هضبة الأهرام لا تنبش الرمل بيدك فى مكان إلا تقودك يدك الى مقبرة أو سرداب أو معبد جنائزى أو هرم أو تابوت..

والأرض في مصر عبارة عن سبعة عصور وسبع حضارات بعضها فوق بعض.. وتحت الاسكندرية مدينة وتحت المدينة مدينة مدينة تحتها كنوز..

والثروات الجيولوجية صفحة أخرى من كتاب مصر العجيب..

وعلى بعد ٧٠ كيلو مترا من بنى سويف وفى قلب محاجر الألاباستر وتحت قرية سنور بمائة متر كهف نادر من كهوف الستالكتيت والستلاجميت مغلق منذ تللث سنوات.. كنز لم تمتد يد وزارة السياحة لفتحه واعداده للزيارة الى الآن.. وهى تحت الدراسة..

عماريا مصر..



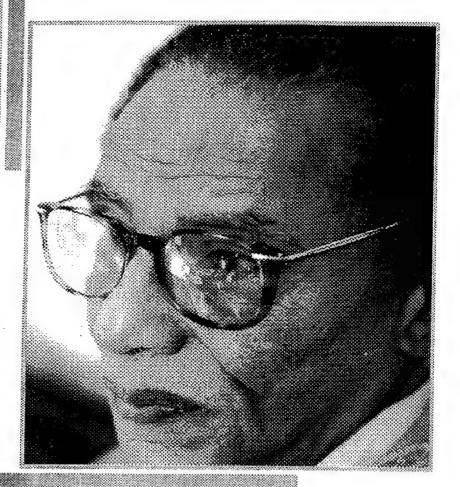

الحقيقة واضحة كالنهار

لفت نظرى هذا الخبر الذى نشرته جريدة المسلمين في صدر صفحاتها بأن الحكم الاصولى في افغانستان قد اصدر قرارا بمنع الموسيقى من كل وسائل الاذاعة المرئية والمسموعة.. هكذا كل الموسيقى .. بجرة قلم..

وقلت فى نفسى.. أهذا أول ما يتبادر الى ذهن الحكم الاصولى فى وقت يتقاتل فيه الاخوة المسلمون السنى والشيعى ويقذف بعضهم بعضا بالصواريخ وقنابل الهاون وهناك ألف ألف موضوع له أولوية قصوى.

وفى اى فقه فى الدنيا يمكن ان يقال ان رسولنا محمد عليه الصلة والسلام قد ارسل الى الدنيا لتحريم الموسيقى بل وأكثر من هذا جعل هذا التحريم مقدما على تصالح الاخوة وعلى افشاء السلام بين المسلمين..

وكيف تستوى فى نظر الرقيب الدينى الاصولى كل الوان الموسيقى فيشطب بقلمه على موسيقى الكباريه كما يشطب على بيته وفن وعلى كل التراث السيمفونى وعلى ابتهالات الناى والكمان والجيتار بأيدى عمالقة النغم من كل الديانات عبر التاريخ.

اى عقلية تلك العقلية الاصولية التى تريد ان تسود وتحكم وهى لا ترى من الدين الا النقاب والجلباب واللحية وحرمة التماثيل والتصاوير والرسوم والموسيقى والفنون الجميلة. ثم تغلب هذه القضايا على جوهر الدين وروحه ولبابه. وعلى الهدف الذى جاء من أجله رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو التوحيد

والتقوى ومكارم الاخلاق والعلم والبر والعدل وصيانة حرية المواطن وكرامته..

اى قـوى خفيـة تحاول أن تحرف مسـار الاسـلام لحظـة انتصاره.. وكيف يتقدم الحزب الاسلامـى الذى يقوده حكمتيار باقتراح باجراء الانتخابات كأولوية مطلقة يقتضيها الموقف .. فيكون من نصيب هـذا الاقتراح التأجيل .. ويفوز الطرف الاخر بزعامة برهان الدين ربانى بأمثال تلك القرارات السطحية التى لا تعنى اى شىء بالنسبة لبلد يزمجر فيه الرصاص ليل نهار.. بل تعنى مزيدا من التزمت والجهامة والكآبة.. ومن الذين يقفون وراء ربانى.. وأى توجيهات تحركه؟

أليست هذه اللقطة القصيرة هي تلخيص لأزمة الاسلام كله منذ بدايته من ايام الخلافة الراشدة الى اليوم.

ألم تبدأ الخلافة الاسلامية بالترشيح ايام عمر.. يثم بالانتخاب ايام على .. ثم دخلت القوى التى حرفت مسار الحكم الاسلامى الى ملك عضوض وحكم دكتاتورى فردى بطول التاريخ من ايام الامويين والعباسيين والفاطميين والصفويين والعثمانيين.. وكانت تلك القوى السوداء هى التعصب العشائرى والقبلى والمشيخى التى وجدت فى القالب الدكتاتورى الفرد وفى الحكم القاهر المطلق حلمها فاتخذته شعارا والتمست له كل الفتاوى المزيفة والمبررات الكاذبة.. ومنذ ذلك التاريخ ساد حكم الفرد بصور واشكال مختلفة واحتجب جوهر الدين العظيم وراء غلالة كثيفة من الفقه السطحى الذى ترك جوهر الدين كله وراح يفتعل المعارك والخلافات حول النقاب والحجاب واللحية والجلباب وحرمة الموسيقى والفنون، وما كان كل ذلك الا بالونات دخان لصرف الانظار عن لب القضية .. وهى من نبيحكم وكيف يحكم وكيف سيأتي الى الحكم؟!.

<sup>■ \$ ◘ ■</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة ■

وفى خلال هذا التيه المفتعل من التغييب ساد وتعملق سلطان السلاطين وتجبر الجبارين وتراجع الاسلام الحقيقى وخرج من ساحة الفعل، ونسى المسلمون ان الخليفة المطلق الصلاحية هو ف حقيقة الامر خارج على الشريعة ومتمرد عليها ومغتصبها .. وان فقه الحذلقة والتنطع والاغراق فى الشكليات والخلافيات والقشور هو فقه للتلهية ولصرف العقول عما تفعله عصابة الحكام وهى نفس الموجة الاصولية التى يشغلوننا بها اليوم.

انها إذن فتنة قديمة، والذين نحتوا هذا الإسلام (الاصولية) وحاولوا ان ينشروه بيننا هذه الايام.. هم فى واقع الامر يضحكون علينا ويستعلون به علينا.. كما فعل الشيوعيون من قبل حينما نحتوا لأنفسهم مصطلح التقدميين ليجعلوا لهم منزلة علينا وليصوروا انفسهم في صورة اهل التقدم كما يفعل اصحابنا الذين زعموا انهم اهل الاصول.. وما كان في اصول الاسلام هذا التنطع في السطحيات.. وانما اصول الاسلام هي التوحيد والتقوى ومكارم الاخلاق والعلم والبر والشورى في الحكم واحترام حرية المواطن وكرامته وماله وعرضه..

بل ان انتضاب الولى أصل من اصول الاسلام.. وفي وصايا سيدنا رسول الله:

« اذا خرج منكم ثلاثة فليولوا عليهم واحدا »

(حديث شريف)

والعدل في توزيع الثروة اصل آخر.. يقول الله في قرآنه : ﴿وما كان لنبى أن يغل ﴾.

واسألوا انفسكم .. كم من النظم الاسلامية اليوم لا يغل.. وكم منها لا بستغل!!

ان العودة الى الاصول الاسلامية ليست هي العودة إلى النقاب

والجلباب.. فتلك اعراف بدوية وعادات وتقاليد.. وانما العودة الى الاصول الاسلامية هي العودة الى تلك المنابع الاولى.. الى العدل والحرية و الشورى ورعاية حقوق الانسان واحترام أمن المواطن والى قيم المحبة والرحمة والعفو والتسامج.

وما فعلت الجماعات الاصولية الاتشويه هذا كله بالعنف والارهاب.

وفى كتاب نيكسون الجديد الذي كتبه بعنوان: «انتهزوا الفرصة».. نجد انه لا يرى من صورة الاسلام الا خطف الرهائن ونسف الطائرات وتفجير العربات الملغومة والهجوم على القرية الاوليمبية في ميونخ وتخريب لبنان وغزو الكويت تحت رايات صدام الاسلامية..

وهو يرى ضرورة حظر تصدير السلاح الى الدول العربية كلها.. وفي رأيه ان المنطقة العربية ماكانت لتهم امريكا لولا وجود البترول فيها ولولا وجود اسرائيل .. وانه لا يوجد في امريكا رئيس واحد يسمح بتصفية اسرائيل.. وانه بعد سقوط الشيوعية لم يعد للحضارة الغربية عدو سوى الاسلام..

وسوف اذكر الرئيس نيكسون، بسجل اوروبا وآسيا وتاريخها الدموى البربرى وسيرة جبابرة الدم والهول: هتلر وموسولينى وفرانكو وسالازار وستالين وتشاوتشيسكو وماوتسى تونج وهوشى منه والخمير الحمر وأنهار الدم التى اسالوها.

واقول له: لم نسمع احدا منكم يمسح تلك البربرية في الحضارة المسيحية كما مسحتم همجية صدام في الاسلام ونسبتم الارهاب الدموى لبعض المجرمين الى الاسلام والاسلام منهم براء.. مع ان هتلر كان يبرر الكثير من جرائمه بغطاء مسيحى.. وكان كل جبار يبرر جرائمه بمذهب او فلسفة..

<sup>💻 📜 🗨</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة 🖿

بل سوء النية كان وراء حكمهم بل أن أيديكم وايدى اصدقائكم وراء الجماعات الاصولية اياها. وانتم ومخابراتكم تنفقون عليها وتسلحونها. ألم تصنعوا لصدام ترسانته .. ثم استدرجتموه الى عدوانه لتكون لكم ذريعة لنهب أموال العرب وتخريب ديارهم والقضاء على سلاحهم وزرع الكراهية والبغضاء بينهم..

وحدث ما حدث في يوغوسلافيا.

ولم نجد منكم تلك الهمة في القتال التي وجدناها في حرب الخليج حينما شرع الصرب في ابادة شعب البوسنة المسلم.

ورأيناكم ورأينا كل اوروبا تخلع يدها من المأساة وتكتفى بالفرجة والانتظار حتى يشرد ويباد شعب البوسنة كله إلى آخر مسلم.. وليس في البوسنة أصولى واحد ممن تخشونهم .. بل كل أهل البوسنة مسلمون مسالمون طيبون في حالهم.

ولكن الاسلام.. والاسلام ذاته.. وليست الأصولية ولا الارهاب.. هـو المستهدف.. وهـو الذي تجعلون منه عدوا للحضارة.. وانما تلتمسون من تلك الأصولية المنصرفة والضالة غطاء وذريعة لأمر تبيتونة في المستقبل..

والله يعلم ما تبيتون.. ويعلم أمر شركائكم ومنهم مسلمون وعرب منا.

وليس كل مسلم با لبطاقة مسلما بالحقيقة.

وليس صحيحا ان الموجة الاصولية الحالية صحوة بل هى كبوة وانتكاسة إلى فتن قديمة ودعوة إلى التفريق والتقاتل. ولقد قال القرامطة بكهانات شبيهة بهذا في الماضى ليدمروا الاسلام وأهله. وهى موجة ليست صادرة من الشعوب بل من حكومات بعينها ومن عصابات حاكمة بعينها وهى تحتضنها وتنفق عليها وتسلحها.

وهناك أفواج متسللة تأتينا من الجنوب من السودان من عصابة

حسن الترابى.. وهناك متسللون من العراق وأماوال من ايران ومنشورات من هنا وهناك.

والشعوب العربية صديقة لبعضها البعض بالفطرة، ولكن الحكومات بما تقول وتصنع هي التي تصنع العداوات وتوجج الأحقاد وتحشد هذا على ذاك وتدفع بهذا على ذاك.

ويظن الحاكم انه لن يامن في كرسيه إلا بتدمير من حوله.. وهي الحالة النفسية الغالبة لمريض عقدة النذنب .. بينما الأمان عند الأسوياء لا يأتي إلا بالاتحاد والتآخي والوقوف صفا واحدا وعصبة واحدة. ولو تركت الشعوب العربية لحالها لكانت أكثر تعاطفا.

وإذا كان هناك مخرج من كل هذا التيه فانه باب وحيد وهو للأسف الباب الذي يهرب منه الكل ويدفعون بنا بعيدا عنه إلى الأنفاق والسراديب وإلى الغرق ف الشكليات .. ذلك الباب هو لب الدين وقلبه .. وهو نظام شورى صحيح وبرلمان مفتوح وديمقراطية حقيقية وحاكم منتخب يستمع إلى الصديق والخصم والمؤيد والمعارض ويفتح قلبه للنقد والمراجعة ويتربى فيه المواطن على الكرامة لا على النفاق والرعب والسجون.. وتزدهر فيه حقوق الانسان.

ذلك هـو أول شروط الحكم الاسلامي الصحيح. ودعكم من حكايات النقاب والجلباب.. فمازال عمر بن الخطاب يصيح بكم منذ أكثر من ألف وربعمائة سنة:

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا.. ومازالت الصيحة تدوى في كل أذن.

وما أحوجنا إلى الاصغاء إلى ذلك الفقه الفطرى الصاف الخارج من القلب في بساطة وسلاسة. ذلك هو الاسلام دين الفطرة ياسادة .. فما سمعنا عن صحابى يتحذلق ويتنطع ويتكلم بالكلام الذى يمضغه دعاة الأصولية. عودوا إلى الفطرة الأولى يرحمكم الله.

عودوا إلى وضح النهار.

## العصابة الناصرية

العصابة الناصرية تعودت أن تحكم وفي يدها الكرباج، وأن ترتكب جرائمها دون أن تُسأل، لأن الألسن مقطوعة والأقلام مقصوفة وهي تعتمد في عودتها إلى الحكم على سرعة النسيان التي تصيب المواطن المصرى.. وأن الجيل الذي حضر مأساة التحول الاشتراكي ونكبة ٦٧ والاحتلال اليهودي والانهيار الاقتصادي وسقوط دولة المضابرات وتنحي عبدالناصر في ذروة الانكسار والخزى وافتضاح السياسة الاشتراكية المهلهة.. هذا الجيل الذي حضر فضيحة عبدالناصر تظن العصابة أنه قد هلك وتأمل أن تكون جرائم عبدالناصر قد ووريت التراب.. وأن الجيل الجديد الوليد أصبح لا يدري من أمر تاريخها المخجل شيئا، وأنه يمكن غسل مخه بالشعارات والوعود الكاذبة والأماني المعسولة.. ويمكن العزف على أوجاعه ويمكن العودة إلى تفجير الصراع الطبقي من جديد وضرب الأغنياء بالفقراء وتحريك أحقاد المحرومين لصناعة ثورة جديدة يركبون موجتها.

ذلك السيناريو الوضيع الذي أتقنوا كتابته وتدربوا عليه.. ولا يكف صغارهم عن الهتاف بمعجزة السد العالى.. وقد نسوا تماما أو تناسوا أن حجم الانشاءات في عهد السادات ومبارك ومقدار ما أنجز من مدن وكبارى وطرق وأنفاق ومصانع ومستشفيات ومحطات قوى كهربائية وصرف ورى وسنترالات أكثر في مجموعها من عشرين ضعف سد عالى.. وان كل هذا الحجم من الانشاءات تم بدون قطع الألسن وهتك الأعراض ودونما سجن للبرياء وقتل للخصوم ودون أن تدفع مصر ثمن هذا التقدم هزيمة منكرة بل على العكس عبر بنا السادات إلى نصر تاريخي وحطم خط بارليف وحرر سيناء وبدأ مشروع سلام يتمنى الكل ان

يتحقق مثله ف الجولان والضفة.. وأعود فأسأل:

ما قيمة بناء مصنع وهدم الانسان.

وما قيمة رفع راية الاشتراكية العلمية وهدم التعليم.

وما قيمة المجانية الشاملة ثم القضاء عليها بالدروس الخصوصية.

وما قيمة أناشيد الحرية وأهازيج التصرير في الوقت الذي تحولت فيه مصر الى سجن كبير ورعب كبير.

ومن سوء الحظ العصابة التى رفعت رايات الناصرية .. ان الجيل الذى حضر النكبة لم يمت، وأن الله أمد فى عمره ليحكى حكاية الألف مصنع التى تعطلت وأغلقت بالترابيس لنقص قطع الغيار ولتخلف ورداءة الماكينات الحروسية.. وحكاية توربينات السد العالى التى استبدلت جميعها بتوربينات أمريكية.. وحكاية طمى النيل الذى اختفى من مياه الفيضان ليتراكم خلف بحيرة ناصر ويهدد بتوقف مجرى النيل وشق مجرى آخر تتبدد فيه المياه داخل الصحراء الليبية.. وكل هذا لأن عبدالناصر لم ينفذ قناة جونجلى لأنه أخذ كفايته من الهتاف والتصفيق وهو كل ماكان يريده من السد. وأقول لهم: إن شهود المأساة مازالوا أحياء.. وأن المضى فى شعارات التهريج أصبح صعبا وأن دماء ضحاياهم لم تجف بعد.. وأنهم يخوضون أرضا من الألغام..

## بركسان الفضب

جيش الصرب يفعل بـالمسلمين الآن مثلما كان يفعل هتلسر باليهود..

والأخبار تتحدث عن معسكرات اعتقال يحشد فيها الألوف من المسلمين العرل ليقتلوا بالضرب المبرح والتعذيب والتجويع.. وعن نساء تبقر بطونها وأطفال تنسف أطرافها.

<sup>🗷 🔭 🗷</sup> الإسئلام السياسي والمعركة القادمة 🗷

وأمريكا صاحبة الباع الطويل في حقوق الانسان والديمقراطية والعدالة لا تتحرك ولا تتكلم. وإذا هددت فإنها تهذد العراق لأنها لا تفتح أبواب وزارة الزراعة للتفتيش على أسلحة مزعومة..

وهي أسلحة ربما يستعملها صدام في غارات مزفومة.

وهى تحشد البوارج والأساطيل وطائرات الشيخ على حكايات كلها هراء.. بينما الموت يعربد في البوسنة وزبانية الرعب يحصدون الأرواح البريئة لأطفال وشيوخ ونساء لم يرتكبوا ذنبا ولم يهددوا أحدا.

أى عالم ظالم ظالم.. هذا العالم الذى نعيش فيه. وأى حكمة فيما يجرى إلا أن يكون الله يريد أن يفجر قلب كل مسلم بطاقة هائلة من الغضب..

فلأى شيء يحشدنا رب العالمين.. وماذا ينتظرنا في عالم الغيب؟



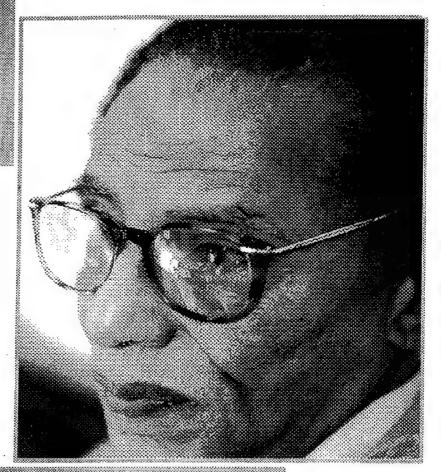

ىقوط مصداتية أمريكا

تراجعت أمريكا عن أى تدخل عسكرى لانقاذ مسلمى البوسنة. وكان موقف متناقضا مع راية العدالة التى ترفعها فى كل مناسبة تتحدث فيها عن نظامها العالمى الجديد.. وهو موقف يتناقض حتى مع مواقف حلفائها.. مع ما قالته تاتشر وجون ميجور فى انجلترا وما طالب به جاك ديلور فى فرنسا من ضرورة التدخل العسكرى الفورى وضرب مواقع المدافع الصربية بالطائرات كحل وحيد لإيقاف نزيف الدم المستمر..

وتقف أمريكا وحدها أمام المجموعة الأوروبية تتحدث عن الحلول الدبلوماسية وعن سياسة التفاوض والحوار بين الأطراف المتصارعة رغم علمها بفشل تلك الحلول واستحالة الوصول الى سلام ورغم ما ظهر أخيرا من فضائح المعتقلات التى يعذب فيها المسلمون ويقتلون جوعا.. وتقول نتدخل فقط لتوصيل المعونات الغذائية!!..

أين ذهبت الشعارات الانسانية وراية العدالة المزيفة التي ترفعها أمريكا على نظامها العالمي الجديد..

أم أن هناك اتفاقا غير مكتوب بين جميع الأطراف أن يستمر القتل وتستمر المذابح وتستمر الاعتقالات دون رادع من الأمم المتحدة سوى التصريحات والكلمات المعسولة والوعود والتهديدات الشفوية والشعارات والانتظار حتى يموت آخر مسلم ويفر من الجحيم آخر فار ويتهدم آخر مسجد وتغدو البوسنة خرابا وينتهى آخر موقع قدم للاسلام في أوروبا..

وكيف تتدفق الأسلحة الثقيلة فى سيل منهمر على المواقع الصربية من كل مكان.. ولا يجد المسلمون ما يحاربون به سوى البنادق.. وأين الدول الاسلامية وأين دورها..؟؟!!

وما تستطيع أن تفعله الدولارات النفطية في سوق السلاح.. كثير..

أم أنه لابد من استئذان الصديق الأمريكي.. وهل هو صديق فعلا ذلك الذي زرع اسرائيل وأقطعها أرضنا وديارنا وسلحها وصنع لها مخالب ذرية وأنيابا كيمائية وأظافر ميكروبية وجعل منها واقعا لاخيار لنا في التعايش معه.

وأى قدر ينتظرنا على يد هذا الصديق!!؟؟

انه لن يكون أكثر من اللقيمات التى يلقونها لمسلمى البوسنة قبل أن يذبحوهم ويصلبوهم ويقتلوهم تقتيلا حتى لا يموتوا ببطون خاوية.. فهذه هى الانسانية والمعونة الانسانية في نظر ذلك الصديق وحلفائه.. أن نموت على أيديهم ولكن بعد أن نأكل صدقاتهم..

وحينما سألوا بوش في المؤتمر الصحفى.

لماذا لا نفتح سوق السلاح أمام هؤلاء المقهؤرين البؤساء ف البوسنة الذين لا يجدون ما يقاتلون به أمام الدبابات والمدافع.. لماذا لا بعاون على تسليحهم بالأسلحة الثقيلة لنضع حدا لهذا الجبروت الصربى.

فأجاب بوش في لؤم عجيب وتحايل على الألفاظ:

ان مزيدا من السلاح معناه مزيد من الموت.

وهى مراوغة واضحة ، فحق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يسمى موتا.

ولكن هذه هي صداقتهم وتلك حدودها.

وخطة اخلاء أوربا من المسلمين سوف تمتد الى روسيا.. الى أنقاض الجمهوريات الاسلمية وبقايا التفكك السوفيتي: أزربيجان

وأوربكستان وتركستان وكازاخستان وتتارستان.. والفرصة مواتية لاحتوائها فهى تمثل حاليا فراغا اقتصاديا هائلا وعجزا فى الانتاج وغيابا فى القوة السياسية.. ثم بقية الهلال الاسلامى الممتد عبر تركيا وايران وباكستان وبنجلاديش، ثم العالم العربى مصر والسودان والصومال وجيبوتى واليمن والسعودية والعراق وسوريا ولبنان، ثم دول الشمال الافريقى تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وهى حاليا سلسلة من العداوات والخلافات الحدودية يلغى بعضها بعضا وتمثل فى حساب القوى صفرا لأنها حاصل طرح وليست حاصل جمع.. فهى ساحة مناسبة للتآمر والفتن وبث الأحقاد وأكثرهم فقير ومتخلف ومدين وتابع لأمريكا، وأكثر الأنظمة الحاكمة سلطوية تعيش فى تربص وخوف وصراع مع جيرانها.. وهم مثل صغار السمك وكباره قد وقعوا جميعا فى شباك المخابرات الأمريكية التى استطاعت بمكرها أن تفرق بين الجميع..

وحرب الخليج الأخيرة التي استطاعت أمريكا عن طريقها أن تشق الصف العربي والاسلامي وتسلبه وتفقره هي مثال لهذا الذكاء الشرير الذي وجد في صدام حسين مخلبا وقفازا يمارس به تمزيق المنطقة دون أن يلوث يده.. والتمزيق مازال مستمرا.. وان كان الجراح العظيم يبتسم للجميع ابتسامة واسعة ويكلمهم كلاما معسولا ويمد لهم يد الصداقة ويلوح لهم بالمعونات.

ولكنها مثل المعونات التى تحملها الطائرات لمسلمى البوسنة.. مجرد ابراء ذمة.. وليموت الكل بعد أن يأكلوا من صدقات القاتل..

أكثر من ٣١ دولة اسلامية تمتك معظم بترول العالم ومعادنه وثرواته وزخمه البشرى، وأكثرها مع ذلك تعيش تحت مستوى الفقر وتحت مستوى الوعى وليس بينها قوة سياسية فاعلة.. وتنظيماتها مجرد هياكل هامشية..

جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى ومجلس التعاون العربى ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامى.. وكلها كيانات هشة لا قوة لها ولا نفير وهى تجتمع وتنفض وتضع قراراتها على هدى من تعليمات الصديق الكبير أمريكا.

والصديق الكبير يحمل لنا هذه المرة فى كمه الجوكر الاسرائيلى ويحمل فى جيبه ملحقا للخطة اسمه السلام العربى الاسرائيلى. لتمليك القدس مفروشة للصديق الآخر الحميم جدا.. رابين.

ولا شك أن الحرب الصليبية التى بدأها السفاح الصربى ميلوسوفيتش لإبادة مسلمى البوسنة تصادف هوى الأصدقاء في أوروبا وأمريكا وتصادف هوى الصديق الاسرائيلى أكثر وأكثر.

إنها مرحلة التقت فيها نيات ألأصدقاء.. ولكن في قلب كل منهم ما فيه..

واقرأوا معى البروتوكول الخامس عشر من كتاب بروتوكلات أل صهيون:

«وحينما تأتى النهاية ويحون الأوان لتحطيم البلاط البابوى تحطيما تاما فإن يدا خفية ستشير الى الفاتيكان وتعطى اشارة الهجوم وحينما تندفع الجماهير الهائجة الى الفاتيكان لتحطيمه وهدمه بأيديها حينئذ سنظهر نحن كحماة ومدافعين لنوقف المذابح وبهذا سنسيطر على البهلاط ونصل الى قلبه وعندئذ لن تستطيع قوة على الأرض أن تخرجنا منه حتى ندمر السلطة البابوية تماما ونسويها بالتراب».

وهذا ما يضمره الأصدقاء بعضهم لبعض، وتلك هي الخلفية الدينية لما يجرى.

الصليبى ميلوسيفيتش ينكل بالمسلمين، والصهيونى يتربص لينكل بالاثنين.

وتلك صداقاتهم..

وصدق الله العظيم:

﴿ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ﴾. ( ١٣٥ ـ طه )

وإذا كان الضعف والعجز والتخلف قد كف أيدينا عن المشاركة فى المعركة.. فلا شك أنه قد بقيت لنا عيون نتفرج بها على ما يجرى على المسرح الدامى.. ونرى مصداق الآية:

﴿ وَالقَينَا بِينَهُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اللَّ يُومُ القَيَامَةُ كَلَمَا أُوقَدُوا نَارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين﴾. ( ٦٤ \_ المائدة )

والمحظوظ الذى لم تنسف الرصاصات رأسه لا شك سوف يرى النهاية..

والمحظوظ أكثر هو الذى سوف يموت.. وسوف يرى عين اليقين وحق اليقين..

وليس بعد حق اليقين يقين.

# حسرب الأصسوليات

الأصولية الاسلامية ليست وحدها في الميدان.. فهناك الأصولية النازية والأصولية الفاشية والأصولية الماركسية والأصولية الصهيونية والأصولية الفاتيكانية.. والكنائس القديمة كانت تسمى مذابح الاستعمار واستعباد الزنوج الأفارقة نشرا للحضارة وتنصيرا وهداية للوثنيين.

والانجيلية الأمريكية اليوم ومعها بعض الفرق الكاثوليكية أخذت موقف التصلب بعد مؤتمر الفاتيكان الثانى، وكمثال موقف البابا من تنظيم النسل والحظر الكامل لكل وسائل منع الحمل واعتبار من

يناقش هذا الحظر كافرا يستحق الطرد.. وكلمات البابا ملزمة وآراؤه تتصف بالعصمة والقداسة..

وفى الماضى أيام محاكم التفتيش فى أسبانيا كانت تنصب المحارق لكل من يخطر له أن يخالف البابا فى جزئية أو حرفية، وقصة سحق برونو وسجن غاليليو جزء من التاريخ.

والحرب العالمية الثانية وما فعله هتلر وموسوليني وستالين تغنينا عن الخوض في الأصولية النازية والأصولية الفاشية والأصولية الماركسية. فقد انتهت هذه الأشياء وأصبحت ذكرى.. وأصولية اليوم الغالبة هي الأصولية الغربية العلمانية.. رأسمالية الشمال المتطور التي تقصف شعوب الجنوب بقنبلة يومية اسمها قنبلة التجويع تحت غطاء فوائد القروض وشروط صندوق النقد الدولى.. وهي أصولية تنطلق من فرضية تفوق الجنس الأوروبي وحقه في أن يسود ويهيمن على الشعوب الأخرى باعتباره رسول العلم في عصر العلم.. والغزو الأمريكي لجرانادا واجتياح بناما والغزو الاسرائيلي للبنان واحتلال القدس هو استمرار لهذا المسلسل.

وكل فرقة من هؤلاء تعتقد أنها تمتك ناصية الحقيقة المطلقة وتحاول أن تفرضها بالقوة ولا تقبل من الطرف الآخر أقل من الخضوع والاذعان.. ولهذا كانت الأصولية هي الخطر الأعظم ف عصرنا لأنها ضد الحوار وضد التفاهم ولأنها ترى نفسها دائما ف موقف السيد، والطرف الآخر في موقف العبد ويستحيل الحوار بين سيد وعبد.

والنتيجة عالم عجيب يتصارع.. ما يريده انسان يرفضه آخر ، وفى النهاية يحدث ما لم يرده أحد.. ونتيجة المنافسات بين جميع الفرقاء أن يحدث تراكم للثروة والقوة في جانب، واستقطاب للبؤس والفقر في الجانب الآخر..

<sup>■ • ♦</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة ■

والموقف الوحيد المطلوب من الجماهير هو موقف الاذعان تحت القصف المستمر لأجهزة الاعلام والدعاية الموجهة وبرامج غسل المخ وهتافات الغوغاء..

ولاشك أن ميلاد الأصولية الاسلامية بكل تطرفها كان بسبب الهجمة الاستعمارية الشرسة على امتداد الرقعة الاسلامية من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان الى الهند وباكستان، وبسبب الحكومات العميلة القمعية التي جاءت بعد رحيل الاستعمار.. فقد كانت نتيجة هذا الكبت والقهر والقمع المستمر أن نشأ اتجاه معاكس للبحث عن الهذات واسترداد الهوية والعودة الى الأصول وكانت للأسف عودة تشنجية لم تأخذ من الدين إلا الشكليات والمظاهر والشعارات فكانت ردا على التعصب بتعصب..

وكان الباعث الثانى للأصولية فى بلادنا هو سقوط الشيوعية كنهج أصولى بديل ، والانحلال الأخلاقى فى الغرب الرئسمالى وانهيار قيم الأسرة وانتشار المخدرات والجرائم (فى نيويورك تغتصب امرأة كل ثلاث ساعات ويعتدى على شخص كل ثلاث دقائق ومن مجمل سكان أمريكا هناك ١٤ مليون مدمن مخدرات).

وجاءت ثورة ايران الأصولية تمردا على نظام الشاه الارهابى الذى تدعمه أمريكا عسكريا حيث جعلت منه مجرد شرطى حارس على آبار نفط الخليج.. ولم يكن في مستطاع المعارضة في ذلك الوقت أن تتنفس إلا في المساجد بين الآيات والملالى.. وحينما انفجرت الثورة كان في مواجهتها جيش الحرس الامبراطورى الذى كان يوصف بأنه خامس جيش في العالم، وكان هناك الامام الخوميني تجسيد للارادة الالهية في نظر الشيعة وراية «الله أكبر».

وأثار انتصار الخوميني خوف وحقد كل الأنظمة في العالم فاحتشدت ضده في تحالف عام ودفعت بالعراق في حرب الثماني

سنوات.. وفي تلك الحرب الشاملة كان الاتحاد السوفيتي وفرنسا وانجلترا وأمريكا تمد صدام حسين بالسلاح، وكانت المملكة العربية السعودية ودول الخليج تمده بالمال مما أدى الى مزيد من التعصب والتصلب الأصولي الايراني بعد أن رأى نفسه محاصرا من الكل وظهره الى الجدار.

أما الأصولية الصهيونية فكانت أم الفتن وكانت تامرا تاريخيا مبيتا وكانت الورقة التى وضعها تيودور هرتزل أمام عيون حكام أوروبا.. أن تأسيس دولة اسرائيل سوف يكون فيه تحقيق لمصالح دول أوروبا كلها وأن اسرائيل ستكون الحصن المتقدم للحضارة الغربية في مواجهة البربرية الشرقية..

وكانت الأصولية الاسرائيلية أعتى الأصوليات اجراما، لأن الارهاب والقمع الصوحشى والعدوان والقتل والتوسع والاستيطان كان دستورها.. وكانت تزعم أنها تقتل بتفويض إلهى.. وكان الحاخامات يرفعون التوراة كصك ملكية موقع من الله شخصيا..

والصهيونية هي قمة التسييس الديني الاجرامي للعالم.. العالم كله.. فقد أقامت لها سفارة في كل دولة وأقامت لها انتدابا في كل تشكيل عصابي وممثلا في كل نظام مخابرات وعضوا في كل مؤسسة بنكية وفي كل بورصة.. وتوكيلات في كبرى شركات الانتاج السينمائي والمسرحي والتليفزيوني وفي دور النشر والصحافة وفي أكاديميات الفن والموضة وفي أروقة الكونجرس وفي كل شيء.. إنها تنظيم أخطبوطي متسلل الى كل بور التحكم والى كل سراديب صنع القرار.. وكل متعديات اسرائيل تحظى بالضوء الأخضر من أمريكا.. الأب الروحي تعديات اسرائيل تحظى بالضوء الأخضر من أمريكا.. الأب الروحي المسرائيل.. ومثل هذا التنامي السرطاني والبشع كان لابد أن يؤدي في المنطقة الاسلامية الى انفجارات أصولية اسلامية مضادة أكثر تعصبا وأكثر شراسة.

فنحن إذن أمام غابة ومعترك تشتبك فيه كل التيارات الأصولية وكل منها تحريف انفعالى متصلب ومتشنج اقتضاه موقف الصدام الوشيك.. والسنوات بل الشهور القادمة حبلى بالانفجارات..

وفى نظر المفكر الفرنسى روجيه جارودى أن المخرج الوحيد من المأساة القادمة هو تنحية هذا التعصب الأصولى وبدء مرحلة جديدة من الحوار والانفتاح.. كل طرف على الآخر.. مع تنازلات متبادلة من كل اتجاه.. مع طرح الشكليات والالتقاء في الأساسيات.

ويقول في كتابه الأصوليات المعاصرة:

ماذا فعل هتلر بأصوليته النازية، وماذا كانت وسيلته لحل مشكلة البطالة فى ألمانيا. لقد حول العاطلين الى عمال فى مصانع السلاح ثم حولهم الى جنود ثم الى جثث. وما كانت الثورة النازية إلا ثورة عدمية ما لبثت أن أكلت نفسها.

وماذا تصنع الأصولية الصهيونية اليوم؟!.. أنها تزيف وتدلس وتكذب لتحرك الدهماء.. فالألوف من اليهود الذين أعدمتهم النازية ف غرف الغاز (٩٥٠٠٠٠) زعمت أبواق الصهيونية أنهم ٦ ملايين وملأت العالم بالضجيج وأغرقت الحقائق في طوفان من الأكاذيب.

وفى نظر جارودى أن تلك الأكاذيب سوف تنكشف في ضوء الحوار والانفتاح الثقافي والاتصال..

والاتصال فى نظر جارودى حل جوهرى للأزمة.. فالحروب سببها أن كل أصولية مغلقة على نفسها.. والنتيجة أن أى اتصال بين طرف وآخر هو اتصال مع عدو.. وفى النهاية لا تجد فى وجهك إلا مسدسات الارهابيين وبنادق الشرطة وانفجارات العربات الملغومة.. ثم لا تجد أمامك سوى الهرب ومحاولة النسيان آخر الليل بشرب الخمر أو لعب الأتارى أو حل الكلمات المتقاطعة وذلك هو انغلاق آخر.

وكلام جارودى هو كلام العقل ، فلا بديل للحوار إلا الدمار، ولكن

السؤال: من يتنازل للآخر ومن ينفتح على الآخر...

إذا تنازلنا نحن المسلمين فلن تتنازل اسرائيل، وإذا انفتحنا عليهم لن ينفتحوا علينا. لقد كدسوا السلاح على الأبواب. ومضوا يفاوضوننا من فوق ترسانة من الدبابات والقنابل النووية ومن فوق تل من القذائف الكيمائية والميكروبية.

أن أوراق السلام مطروحة فوق المائدة.

ولكن تحت المائدة كل شيء يدار من أجل الحرب ومن أجل التوسع والاستيطان.

ولينظر جارودى على الجانب الآخر.. ماذا فعل ويفعل الأصوليون الصرب بالمسلمين في البوسنة والهرسك؟ وكيف تقطع أطراف الأطفال وتبقر البطون وتحاصر القرى لتموت جوعا على مشهد من عالم يتفرج ولا يمد يده إلا ليوصل معونات الطعام.. ليأكل المحكوم عليهم بالاعدام قبل أن يموتوا.. وهذه انسانية الأصولية الغربية العلمانية.

لقد اشتعل الفتيل وأخشى أن يكون الوقت قد فات..

ونسأل الله اللطف.



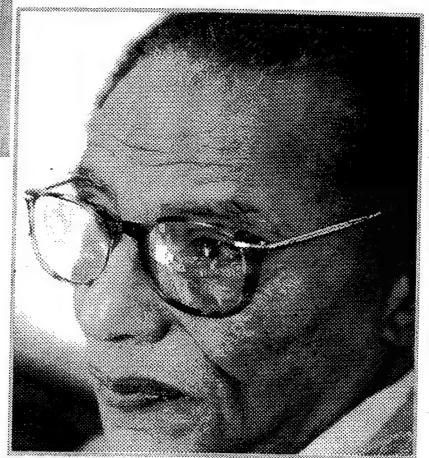

اللعب بالنسار

حينما نسمع من أمريكا وفرنسا وانجلترا تصريحات التهديد والوعيد للعراق ونقرأ المانشتات العريضة بأنها لا يمكن أن تقبل بأن يباد آلاف من الشيعة في الجنوب بهذه الاساليب البربرية التي يتبعها صدام، وأنها لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين أمام هذه الجرائم البشعة التي ترتكب في حق هذا الشعب الأعزل.. وتقرر الدول الثلاث حظرا جويا على جنوب العراق وتهدد أي طائرة عراقية بالقصف والنسف وتعلن أن هناك اسطولا جويا من أربعين طائرة

من الدول الثلاث على أهبة الاستعداد ليقوم بطلعات مراقبة دورية ليفجر أي طائرة تخرق الحظر..

حينما نسمع كل هذا الحماس وكل هذه الهمة والمبادرة السريعة الفورية فإننا نصدقها ، ولكنا لا نصدق أبدا النيات الطيبة وراءها. فهذه الانسانية الفياضة وهذا العطف الفجائى على الشيعة غير مفهوم! فالمرئيس بوش هو الذى ترك صدام يفلت هو وجيشه من مصيدة شوارتسكوف، وهو الذى أطلق يده وسمح لطائراته العمودية بملاحقة شيعة الجنوب وضربهم بالقنابل والنابالم والرشاشات ليس لأيام أو لأسابيع أو لشهور بل لأكثر من سنة ونصف.. ومثله لا يجوز له أن يتكلم بكل هذا العطف فجأة..

وانجلترا وفرنسا اللتان تريان عيانا بيانا ما تفعله الطائرات الاسرائيلية في شيعة الجنوب اللبناني ولا تحرك ساكنا، وترى على شاشات التليفزيون ما يجرى على بابها وفي قلب أوروبا وما يفعل

سفاحو الصرب من بشاعات ومجازر ومذابح لمسلمى البوسنة العزل ثم لا تطلق طائرة مقاتلة واحدة صاروخا أو مدفعا لتدك قواعد الأسلحة الثقيلة التى تصب الجحيم على هؤلاء الأبرياء .. وتكتفى بارسال بعض فتات الطعام.. لا يحق لها أن تتكلم هى الأخرى بهذه النبرة العالية عن الانسانية التى لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين أمام المجازر والمذابح..

يا سادة.. هؤلاء الناس لا يهمهم شيعة ولا سنة.. وهم يسمعون صراخ الجرحى من نوافذهم فيتعامون عنه ويتصاممون ويتصايحون حول موضوع آخر يحدث فى قارة أخرى ويحاولون نقل انتباه العالم الى بؤرة الشرق الأوسط من جديد.. ليس لأسباب انسانية.. فهناك عدوان مفزع وابادة أشمل عند مدخل شارعهم تستوجب ضربة جوية فورية.. اذا صدقنا أن الانسانية المزعومة هى شاغلهم الشاغل..

لكن أبدا هـؤلاء الأقـوام ذوو السترات الأنيقة والقلـوب الباردة والمشاعر الجليدية يفكرون في مسائل أخرى تماما..

والهدف هذه المرة ليس العطف على الشيعة وانما تقسيم العراق وارهاب صدام واستنزاف حكومات الخليج وتثبيت الأقدام أكثر وأكثر فأرض المصالح والغنائم السهلة، ولا مانع من بيع السلاح الخردة وأنظمة الصواريخ التي انتهت موضاتها الى هذا وذاك من العرب واصلاح ميزان المدفوعات الذي مال والوضع الاقتصادي الذي انحسر. ولا بأس من تغطية الصفقة المشبوهة ببعض الكلمات المعسولة عن الانسانية والنجدة والوفاء للأصدقاء.

أصدقاء فعلا..!!!؟ ويالها من صداقة.

تلك الصداقة الحميمة التى وضعت اسرائيل على أكتافنا وأسلمتها رقابنا وسلحتها بكل أسلحة الدمار الشامل ثم جرجرتنا ومازالت تجرجرنا لنبصم على أى اتفاق ترضاه العزيزة اسرائيل.

ولا مانع من عمل تغطية اعلامية مكثفة عن المعونات الغذائية للصومال لإغراق مذابح البوسنة في ضباب من التشويش وأكداس من جوالات الدقيق (ألا يرمون قمحهم في البحر بالفعل ليرتفع سعره) فما المانع من أن يرموه في جوف هؤلاء الأشباح.

لكن الانسانية لا يمكن أن تكون ذات وجهين.. توزع الموت هنا وتوزع القبلات هناك بين شعوب كلها مظلومة وكلها مطحونة وكلها مضروبة.

والعجيب أن الدول الشلاث تحاول أن تستخرج فتوى بشرعية التدخل العسكرى في العراق دون تحكيم الأمم المتحدة.. بنوع من الاجتهاد الفقهى.. ولن تعييها الحيل.. وهذا زعيمهم الكبير بوش رئيس مخابرات سابق لأقوى دولة ولأقوى جهاز تخابر في العالم Cia.

ألا تخرج البيانات من الأمم المتحدة لتصف عدوان الصرب بأنه تبادل رصاص يشترك فيه الصرب والكراوات والمسلمون وتصوغ البيانات صياغة ماكرة لتوهم العالم بأن الكل مسئول والكل مدان وتميع القضية فتجعل دماء الضحايا على رأس الجميع.. وهي بعد ذلك تدليس.. وتزييف للتاريخ.

ورغم هذه الخبرات العظيمة في علوم المكر.. فلا أظن أن هؤلاء الناس بالذكاء الكاف.. فقد نسوا جميعا وغاب عنهم أننا جميعا سوف نموت في المستقبل القريب وسوف يلحق بعضنا بعضا.. أقوياؤنا وضعفاؤنا وسادتنا وفقراؤنا .. وسوف نلتقى معا لنقف عرايا وحقائقنا عارية ونوايانا عارية أمام موازين الله وأمام عدله المطلق الذي لا يتخلف.. ولن يسعف أحدا أمثال ذلك المكر الأبله.. وساعتها لن تعنى شيئا تلك المنافع التي اختطفوها والسيادة التي حققوها..

ويالها من لحظة أقرب إليهم مما يتصورون فكل ما تبقى عليها هو ما تبقى من سنوات عمرهم وهو قليل.. بل هو ثوان في حساب الأبد..

□ اللعــب بالنــار □

يقول ربنا في كتابه:

﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ﴾ . (٥٥ – الروم)

هذا مقدار لبثهم في الدنيا وفي القبور.. مقداره ساعة.

إنها إذن ساعة.. كل عمرنا في الدنيا.. ساعة.

ويالها من طريقة سفيهة لإنفاق تلك الساعة.

أنهم فى نشوة يبنون الصرب الكبرى واسرائيل الكبرى وقد أخذتهم السكرة بأنهم الأذكى والأرقى والأولى بــالأرض وخيراتها وهم يتصايحون ويركبون أكتاف الناس.

ولكنها ساعة ولم يتبق من الساعة إلا بضع ثوان في حسابنا نحن الدراويش أهل لا إله إلا الله..

انتباها يا سادة.. فقد أزفت الأزفة.

أنتم نائمون.

## الصحومال

لا شيء أسوأ من ظلم الانسان لنفسه.. فهو أسوأ ألف مرة من ظلم الآخرين.. كما أن انقاذ الانسان من نفسه أصعب وأشق.. وهذا هو ما يحدث في الصومال.. فلا أحد من الخارج قد أعلن الحرب على الصومال وانما العدوان حدث من الداخل من النفس على النفس.

الأبناء خانوا بيتهم فانهدم عليهم. القيادات اقتتات حتى الموت.. والقبائل اقتتلت.. والصواريخ انطلقت من بيت لبيت ومن شارع لشارع والرصاص انطلق من يد الأخ الى صدر أخيه.

الأقوياء الذين يتصارعون على السلطة هم الذين أطلقوا تلك النيران على أنفسهم فهدموا المستشفيات التى تعالجهم وأحرقوا الحقول التى تطعمهم وفجروا المخازن التى تمونهم وقتلوا قوات الشرطة التى تحرسهم ونسفوا الأكواخ التى تؤويهم والجدران التى تظلهم.. ثم

صرخوا يطلبون المعونات ،فلما تدفقت المعونات نهبوها من بعضهم البعض وساقوا مقطورات الدقيق تحت تهديد البنادق وخطف الأقوياء اللقمة من فم الضعفاء.

ولم يجد الأطفال ما يقتاتون به وبدأ الهزال والموت يحصدهم كالذباب.. ثم انهار كل شيء الى فوضى بلا ضابط وبلا قانون.

والمشاهد التي تأتينا على شاشات التليفزيون فظيعة.

لم يعد يوجد في الصومال حكم ولا حكومة ولا نظام وانما زبانية مطلقو السراح وموت يحصد الكل حتى الدواب.

" والناظر لا يملك إلا أن يشيح بوجهه مرتاعا.

ان قيادات الشر.. أمثال سياد برى الاشتراكي الدجال وخلفاؤه على مهدى وفرح عيديد.. هذا التالوث الأسود من الأنانية والغباء والطمع.. كانوا رسل الدمار الذين دمروا بلادهم وأفنوا شعبهم.

وهذه المرة جاء رسل الموت من داخل الجسم لا من خارجه وكأن عدوانهم أبشع من أي عدوان خارجي.

وهو درس نرى منه كيف تأكل الحروب الأهلية الأمم ولا تدعها إلا هشيما، وكيف تقسو النفس على النفس بأشد مما يقسوا عليها الأجنبى وكيف ننتحر أحيانا اختيارا.

ولكن المأساة أن الكثرة كانوا أبرياء وأنهم راحوا ضحية هذه القلة من الزبانية الذين تسلموا القيادة.. قلة جاءت بالانقلاب وقفزت الى الحكم بالدبابات.

وذلك حصاد العسكريين حيثما يحكمون.. وتلك مأساة تتكرر فى كل صفحة من صفحات التاريخ..

اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوى الى هذا الشعب المنكوب لتنقذ ما بقى منه.

واحفظنا يارب من أنفسنا.

### يا مسلمي العالم.. اتجهوا الى الصين

بعد أن انفردت أمريكا بقيادة العالم أصبح الوضع خطيرا..

سقطت روسيا وتحولت الى متسول على المائدة الأوروبية، وانضوى الكل تحت الجناح الأمريكي، ورأينا بوش في حرب الخليج يسوق قطعانا من ٢٧ دولة تحت قيادة شوارتسكوف لضرب العراق.. ومن لم يشترك كان يدفع حصته مليارات من الدولارات.. حتى اليابان في أقصى الشرق دفعت حتى الأرجنتين في أقصى الغرب الشرك.

وكانت القيادة الأمريكية ساعتها تجد المبررات لما تفعل.. فهى تنقذ الحمل الضعيف من أنياب الوحش الكاسر.

أما اليوم والصرب تصب الجحيم على مسلمى البوسنة وتوجه كل نيران المدفعية الثقيلة في الجيش اليوغوسلافي وصواريخه على سراييفو وسكانها. فإن الكل قد وقف يتفرج والأمم المتحدة وقفت تتفرج لأن أمريكا أرادت ذلك وقالت لا نتدخل عسكريا ونكتفى بارسال المعونات الغذائية.

والنتيجة قتل مائة ألف وتشريد ثلاثة ملايين واخلاء البوسنة ليحتلها الصرب ومكافأة المعتدى على عدوانه.

وكل هذا لأن أمريكا لم تشأ، ولأن هناك تآمرا غير مكتوب تقوده أمريكا لاخراج الاسلام من أوروبا.

بل إنها تحرك العالم (انجلترا وفرنسا وأوروبا) لتنقل بؤرة الانتباه الى الشرق الأوسط من جديد وتحشد حاملات الطائرات في الخليج لتنطلق قاذفات القنابل والمقاتلات من جديد لضرب العراق لمظنة وجود بقايا أسلحة لم تكتشف بعد ولتمهد الطريق أكثر وأكثر لقوة وحيدة في المنطقة اسمها اسرائيل.

ومعنى ذلك أن المرحلة القادمة.. هي اسرائيل الكبرى.. واستمرار التوسع العدواني والاستيطان.

ولن يكون ذلك إلا بضرب الاسلام هذه المرة في داره وفي معاقله. فهل فكر المسلمون في حلفاء المستقبل ؟!

ان أمريكا حليف كاذب فكل ما يحدث من قهر المسلمين فى أوروبا يحدث تحت سمعها وبصرها، وهى شريك فيه وإن تكن شريكا صامتا.

وكل أوروبا في الجيب الأمريكي.. وروسيا مشغولة بإطعام شعوبها.

واليابان لا تفكر مستقبلا فى أن تتورط فى حروب خارجية.. ولا تخطط لتعود قوة عسكرية كبرى.

وتبقى الصين. المارد الأسيوى الذى يصحو.. والذى نراه اليوم يتحول سرا وفي صمت الى الانفتاح والقطاع الخاص والأساليب الرأسمالية ليتعملق اقتصاديا وعسكريا دون أن يعلن عن نفسه ودون أن يخوض في أي صراعات لا جدوى منها (كما فعلت روسيا).

نحن هنا أمام قطب جديد ينازع أمريكا علوم الذرة والفضاء ويطلق الأقمار الصناعية ويكدس ترسانته النووية ويستمر في تجارب التفجير النووي غير عابىء بأحد.. ونعلم جميعا أن الصين ساعدتنا فحرب ٧٣ وأنها كانت تمدنا بقطع الغيار وبموتورات الميج.

والصين وكوكبة النمور الأسيوية هونج كونج والكوريتان سنغافورة وماليزيا تنهب الطريق لاهثة وراء كل جديد في الالكترونات والكومبيوتر.

وسوف يعود الاستقطاب عما قريب الى قطبين.

وهنا يأتي دورنا..

ويجب أن تبدأ خطتنا من الآن.. فى أن نوثق علاقتنا بالصين وهذه الكوكبة من النمور الأسيوية.. والجمهوريات الاسلامية الأخرى الصاعدة فى القارة الأسيوية.

وقد سبقتنا اسرائيل الى توثيق علاقاتها بالصين.. ولكن الوقت لم

يفت وعلينا أن نأخذ مكاننا ليكون لنا وللدول العربية أكبر عدد من المقاعد في هذا القطار السريع المنطلق نحو المستقبل.

ان الصين تاريخ وحضارة عظيمة وهي أول من اخترع البارود والورق، وهي مهد الديانات والفلسفات، ولن ترضى لنفسها بأقل من الصدارة.. وفي الصين من المسلمين أكثر مما في أكبر دولة عربية. وسوف يؤدى الاستفزاز الأمريكي والعنجهية الأمريكية الى عودة الاستقطاب لا محالة فهذه طبيعة الأشياء..

وأرجو أن يقرأ الرئيس مبارك والرئيس الأسد المستقبل كما أقرؤه.. وأن يريا ما أراه.. فإن الخرائط الجغرافية يعاد رسمها الآن، والزعامات يعاد توزيعها.

ولا أغفل ألمانيا.. رغم أنها الآن داخل الكتلة الأمريكية... إلا أنى لا أحسبها تظل تابعا.. فألمانيا القوة وألمانيا الصناعة وألمانيا الاختراع وألمانيا الاقتصاد وألمانيا النبوغ والتفوق سوف تعود ان عاجلا وان لجلا الى مكانتها.. وسوف تكون لها سياستها الخاصة ورأيها المستقل.

والسياسة فن..

أنها فن التأمل والتنبؤ وسبق الحوادث.

والتخطيط للبلاء قبل نزوله.. أفضل من تسول الصداقات بعد فوات الأوان.

#### اللعب بالنسار

توجه الناخبون في شمال وشرق لبنان الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تجرى في لبنان لأول مرة منذ الحرب الأهلية.. وقد امتنع سبعمائة ألف مسيحي عن التصويت، وذكر راديو المعارضة المسيحية أن الزعماء المسيحيين

تلقى التكيدات من أمريكا وفرنسا والفاتيكان بأنها لن تعترف بمجلس النواب الجديد.

لقد وقف بوش يستهل احدى خطبه الانتخابية قائلا: انى هذا أمثل أمريكا التى تمثل بدورها الحضارة اليهودية المسيحية وهى الحضارة التى تقود عالم اليوم بلا منافس (واضح أنهم يريحون الآن المنافس الوحيد فى أوروبا وهم مسلمو البوسنة).. أما فى الشرق الأوسط فهم يسلمون مقاليده لاسرائيل، وفى لبنان يعطون الضوء الأخضر للمعارضة المسيحية لتمتنع عن الاشتراك فى أى مجلس نواب اسلامى مسيحى متوازن .. إنها خطة تتداعى كلها نحو هدف واحد.

أنى لم أكن أصدق أن النار التى أشعلت الحرب الأهلية اللبنانية هى نار التعصب الدينى، وكنت أقول لعله الصراع الطبقى ولعلها فوضى المنظمات الفلسطينية وانتشار السلاح بين كل الأيدى هو الذى أشعل الشرارة الأولى.. حتى رأينا جميعا فرنسا تتدخل في الحرب الأهلية اللبنانية وتطلب من صدام حسين تسليح المارشال عون، ولما سقط صدام في مصيدة الخليج وانهزم عون.. أرسلت فرنسا سفينة خاصة الى المياه اللبنانية لتعود برجلها عون الى فرنسا.. وفي انتظار السماح له بالخروج لم يجد عون ملجأ سوى السفارة الفرنسية يلجأ إليه.

وها هم اليوم ثلاثتهم فرنسا وأمريكا والفاتيكان يحركون الحوادث في لبنان نحو ذات الهدف.

وهم يلعبون بالنار ويتاجرون بالرموز الدينية والدين براء منهم فهم لا تحركهم إلا أحلام السيطرة.. والمسيح نفسه ما دعا الى تلك الفتن والحروب بل كان شعاره.. طوبى للمتواضعين.. والمتواضعون الذين سوف يرثون الملكوت فى نظر المسيح ليسوا هؤلاء الجبابرة

صناع الفتن.. بل هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.. وهم نفس الذين قال فيهم القرآن:

﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ﴾ . (٨٣ ـ القصص)

ويعلم الآن نصارى مصر ومسلموها.. حقيقة الأيدى الأجنبية التى كانت وراء حوادث أسيوط وديروط.. وأبو قرقاص ومن أين كانت تأتى الأسلحة للعملاء والمخدوعين.

واليوم نرى أنه تآمر واسع ومستمر لبعث حرب صليبية جديدة... ولن تفلح صليبية اليوم كما لم تفلح صليبية الأمس.

وستظل كنيسة مصر في حمى من تلك الأيدى العابثة المشبوهة.. وستظل لها خصوصيتها ورؤيتها المسيحية الصافية.

ولن يكف الماكرون عن اللعب با لنار.

والمسلسل مستمر.



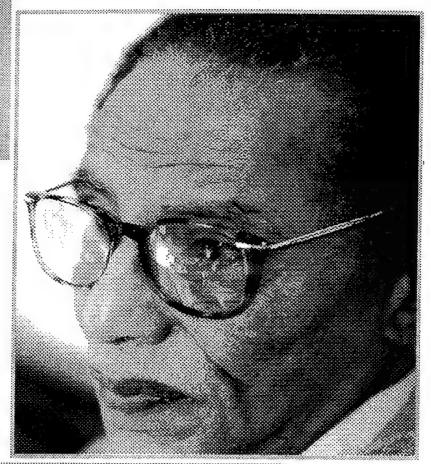

حرب الخليج .. وكتاب هيكل

كان نورييجا رئيس بناما السابق أحد المنتجات السياسية التى تم تصنيعها وتعليبها وانتاجها في أمريكا.. كذلك كان صدام حسين زعامة تم انتاجها وتعليبها وتحليبها وتحريكها بالريموت كونترول الأمريكي والانجليزي والفرنسي لإعلان الحرب على ايران الاسلامية ، ثم كان استدراجه بعد ذلك للعدوان على الكويت لتجد أمريكا المبررات لنسف ترسانات السلاح العراقي.. نفس السلاح الذي باعته لصدام لتعود فتدمره على نفقته وعلى حسابه مرة ثانية..

وهكذا باعته مرتين وقبضت ثمنه مرتين والذى دفع فى المرتين هو الشعب العراقى .. والدين دفعوا ثمن حرب الخليج هم الدول العربية كافة وخسائر حرب الخليج كانت من جيوب عربية. وقد تلقت أمريكا مكافأة على هذا المكر الشامل ثقة شاملة من الاطراف العربية وعقودا للبناء والتعمير ومعاهدات دفاع وهدايا ونياشين ولافتات وضعها الكويتيون الطيبون على سياراتهم مكتوبا عليها..

والنكتة بعد ذلك أن «أبونا بوش» قد ترك صدام حرا طليقا فى موقعه يصول ويجول ليصنع خميرة جنديدة لعدوان جديد و مبررا جديدا لتدخل جديد ليظل العرب عبيد احسان إلى الأبد.

ورغم المأساة فأنا لا أدين قوى التحالف العربية التى انضمت إلى عاصفة الصحراء الامريكية لإخراج صدام كما تفعل بعض الاقلام

الساذجة.. فقد كان اخراج صدام بالقوة من الكويت أمرا لابد منه.. فالجريمة التى ارتكبها صدام فى حق الكويت الجار وخيانته لكل العرب وعناده فى الباطل جعلت اخراجه بالعنف حلا وحيدا أمام جميع الفرقاء..

وكان الاختيار بين مصيبتين كلاهما مر.. بين البطش المجنون الذي سيدمر كل شيء، والبطش العاقل المحسوب الذي سيقوم بجراحة عسكرية تجرح وتداوى.. وكان بوش هو ذلك الجراح.. وكان افضل من الجزار المجنون الذي كان يخطط لاخضاع واذلال كل العرب بعمليات جنونية من الخسف والنسف.

وحينما فشل الاقناع لم يعد هناك بدائل ولا اختيار ثالث.

وكان ماحدث على مسرح التاريخ فى أيام قليلة أشبه بالمآسى الاغريقية التى نقرأها لسوف وكليس، فلم يكن على الابطال إلا أن يصنعوا ما صنعوا .. ولم يكن أمام صدام إلا أن يفقاً عينيه مثل أوديب الذى اعتدى على أمه.. وإذا كان لم يفقأها إلى الآن .. فأنه سوف يفقؤها .. فالستار لم تنزل بعد.. ومازالت فى الرواية بقية.. ومحاولات حسنين هيكل لتبرير عدوان صدام حسين فى صفحات كتابه الاخير «أوهام القوة والنصر » ومحاولاته إلقاء التهمة على كتابه الاخير «أوهام القوة والنصر » ومحاولاته إلقاء التهمة على ليلقى هزيمته المنكرة على يد امريكا وحلفائها.. هى تزييف أخر للعقائق لا يختلف عن تزييف هزيمة ١٧ باسم النكسة ليخرج عدالناصر بطلا، وتزييف انتصار اكتوبر ليخرج السادات مهزوما.. وهى أمور غير مستغربة من فيلسوف الهزيمة الذى احترف قلب الحقائق وتسمية الاشياء بغير اسمائها وتخدير المشاعر وغسل المخاخ فى مهارة انفرد بها قلمه الفذ القدير عبر عشرين سنة من الامخاخ فى مهارة انفرد بها قلمه الفذ القدير عبر عشرين سنة من المحكم عبدالناصر وما بعده. وهى مهارة استطاعت أن تحجب الحقائق

<sup>■ • 4 ■</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة ■

بعض الوقت وترييف الوقائع بعض الوقت وتعمى على العقول بعض الوقت ولكن كان مصيرها ان تنقشع ولابد مثل سحابة انعقدت ثم تبددت ولم تقو على حجب الشمس.

ولا أحد يستطيع ان يبرىء النوايا الأمريكية. ولكن البدائل الاخرى للتدخل الامريكي كانت كلها أسوأ بكثير.. فإن رفض اليد الامريكية والتصدى لعدوان صدام بالجيوش العربية والاسلحة العربية المتاحة كان انتحارا عسكريا للقوى العربية وإفناء للترسانات العربية الموجودة وحرباً ضروساً تمتد لعشر سنوات عبدلا من ان تمتد لأيام.

ولو ان العرب سكتوا على عدوان صدام واستسلموا لشروره لكان عملهم انتحارا أدبيا أسوأ من انتحارهم العسكرى.

وصدام لم يدخل الكويت ليخرج منها بالحوار الدبلوماسى، ولم يغز ارضها ليتنازل عنها بالتفاهم والانسانية بل دخلها ليبقى فيها ثم ليرخف منها الى السعودية ثم ليجتاح كل إرادة عربية حوله ثم ليبنى امبراطورية صدامية بمفاهيم وأساليب القرن السابع عشر الرجعية المتخلفة.

وليس صحيحا ما قالـه حسنين هيكل فى كتابه من أن إدانة مصر لعدوان صـدام هى التى أعطت لامريكا الضوء الاخضر لضرب العراق.. فالادانـة لصدام كانت موقفا عالميا، وكان خرق صدام للشرعية الدولية حقيقة.. وكان السكوت على هذا العدوان معناه ان نسكت على العدوان الاسرائيلى، ومعناه ان نسكت على اى عدوان وكل عدوان وهى سياسة كان فيها دمارنا.

وحكاية ان امريكا كانت من الذكاء بحيث انها استفادت من هذا المأزق واقتنصت هذه الفرصة الذهبية لتضع قدمها في المنطقة البترولية إلى الابد.. هي حكاية لا علاقة لها بمواقف الفرقاء العرب..

انما هى لحظة قدرية افرزها تسلسل الحوادث وتداعيها.. ولم يكن لها مخرج.. ولم يكن منها مهرب.

ولقد دخلت امريكا وحلفاؤها الحرب بطلب من العرب لانه لم يكن هناك حل آخر. ولأن صدام جعل كل الحلول الاخرى مستحيلة.

ولو عاد شريط الحوادث. لتصرف العرب نفس التصرف الما ذكاء أمريكا فهو محسوب لها. وأما نواياها فهى محسوبة عليها وأمرها عند الله في دفتر الحساب القدرى الذي لم تغلق ملفاته بعد والحوادث مازالت تتسلسل. وفي الصراع العربي الاسرائيلي القادم لن تستطيع امريكا ان تخفى تلك النوايا ، وهي لهذا تحاول جاهدة أن تجمع العرب واسرائيل على خطة سلام .. أي سلام لتغلق الملف المريب وتريح دماغها..

ولكن هل تستطيع؟!

لا أظن .. فسنة الله أن يبتلى الكل وهو لايزال بنا حتى يخرج كل منا ما يكتم فى قلبه وما يبطن فى نيته افرادا كنا ام دولا أم جماعات. والحق لابد ان تفتضح.

والوجه الامريكي القبيح لابد ان يظهر سافرا لا تغطيه المساحيق.

# عن الاسلام السياسي.. مرة أخرى

سوف أقول وأكرر دائما إن الاسلام السياسى ليس صناعة الانقلابات للوصول إلى السلطة.. وليس احتيالا للوصول الى الحكم. فشهوة الحكم إذا أصبحت حلم المناضل المسلم فإنه غالبا ما يفقد اسلامه قبل أن يصل إلى الكرسى.. إنما الاسلام السياسى دعوة وتوعية هدفها الوصول للرأى العام ومرادها توصيل المنهج الاسلامى في صفائه وبساطته وشموله إلى عامة المسلمين الذين

يظنون أن الاسلام مجرد صلاة وصيام.. فنقول لهم بل هو حياة ومعاملة وعلم وعمل ومكارم أخلاق ورحمة وعدالة ورفق بالضعفاء ومعونة للفقراء وشورى للحكام وديموقراطية ومشاركة شعبية في القرار.

والاسلام انتشر في الهند ودخل الصين واليابان والقارة الأسيوية بدون سيف وبدون جيوش وبدون حكام تربعوا على الكراسى وقهروا الناس.. وانما دخل من خلال تجار مسلمين لا سلطة لهم ولا جاه ولا صولجان.. وكل ما فعلوه انهم كانوا قدوة وكانوا أمثلة طيبة أحبها الناس.. فسألوه: من أنتم ومادينكم.. فقالوا نحن مسلمون ديننا الاسلام.. فقالوا لهم علمونا دينكم.. فعلموهم..

الاسلام السياسى هو صناعة الرأى العام بالدعوة وبالأسوة وبالقدوة.. وهدفه ان يصبح الرأى العام الاسلامى من القوة بحيث يصبح ملزما للحاكم وموجها له في جميع قراراته.

واليهود سبقونا في هذا الفن.. وهم في امريكا لم يحاولوا خلع أحد من الحكام.. وإنما اكتفوا بتشكيل جماعات ضغط (لوبي) في الكونجرس وفي الصحافة وفي الاذاعة وفي التليفزيون ليكون لهم تأثير على الرأى العام وبالتالى على الحاكم أيا كان ذلك الحاكم..

ولا يوجد حاكم لا يحسب للرأى العام ألف حساب.

وكان خطأ الحركات الاسلامية في الماضى انها حاولت ضرب الحاكم وقلب نظامه فدخلوا السجون بدلا من ان يدخلوا البرلمان. وقد اخطأوا مرتين. أخطأوا في حق الحاكم، وأخطأوا في حق الاسلام، فالإسلام سلاحه الاقتاع وليس الارهاب. أما الذي يقع في خانة الارهاب فهو شيء آخر غير الاسلام.. شيء اسمه الجريمة.

والمجرم انسان يلجأ الى الحل السهل فيقفر على أكتاف الآخرين ليحصل على مصلحته. وهو لايستطيع ان يلجأ إلى الحل الآخر وهو

أن يكسب قلوب الناس بالحسنى، لأن كسب قلوب الناس أشق وأصعب. وهو أمر يحتاج إلى خلق وعلم ومنطق واقناع وصبر وهو لا يملك أيا من هذه المواهب.

وهذه آفة أكثرية المسلمين الآن.. أنها لا تملك العلم الكاف ولا المنطق ولا الاقناع ولا وضوح الرؤية .. فتجدها تحاول كسب الناس بالعنف والاكراه.. وليس هذا اسلما سياسيا بل جهلا مركبا.

أما الاسلام السياسى فهو كفاح علمى ووعى ذاتى متكامل ومعرفة ومحبة وعطاء وإقناع.

والمؤسسة الدينية مسئولة عن هذا التخلف وعن هذا الفراغ العلمى والعرفانى بين عامة المسلمين والحل مرة اخرى.. هو انتشال التعليم المتردى فى كافة مواقعه..

وهكذا يعود بنا الكلام كل مرة إلى الحلقة المفرغة .. إلى انهيار التعليم.. الذي انهار بسببه كل شيء..

## وغسروب الثقسافة

وغروب الثقافة اليوم ظاهرة عامة.. فبمقدار اشراق وتقدم العلوم والمعارف في الغرب وبقدر سيادة التكنول وجيا والصناعة الغربية على العالم بقدر تدهور الفنون والثقافات التى تتدفق علينا من هناك.. فما كنا نرى في الماضى من فنون الاوبرا والبالية والمسرح والموسيقى السيمفونية وبدائع النحت والرسم والتصوير.. تلك الفنون التى كانت تقود العالم في الشلاثينات والاربعينات وتقدم نماذج رفيعة من الذوق والجمال.. انتهت الآن وخرجت من العصر وأخلت سبيلها الى موجات من العبث والانحلال وسينما العنف والجنس والكاراتيه وموسيقى النحاسيات وضجيج الديسكو وأغاني العرى ومسرح الهزل ومدارس التجريد وفوضى الالوان

<sup>■ ﴿ ﴾ ﴾</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة ■

والخطوط.. وعالمنا الثالث يقلد هذه الموجات من القبح والاسفاف ويظن انها تقدم.. والحقيقة أنها انزلاق إلى الوراء وانتكاس إلى السذاجة والبدائية والحيوانية والى صراخ الغريزة وعواء البهيمية الأولى.

ولن اتحدث عما وراء تلك الموجات وعن الايدى الظاهرة والخفية التى تعمل على ترويجها. فالمتهمون بلا عدد.. وهناك من يقول إنها سياسة ، وهناك من يقول إنها تجارة.. وهناك من يقول انها أيد صهيونية خفية تعمل من خلال دور النشر وهيئات التليفزيون ومؤسسات الانتاج السينمائي وبيوت المسرح وعشرات المتاحف والمعارض وأعمدة النقد الصحفي ومجلات الفن ومن ورائها رؤوس أموال هائلة تنفق بغرض الافساد واشاعة التلوث الخلقي والانحدار العام والغيبوبة الشاملة والمقصودة.

ولا أملك وسائل للتقصى والحسم عن مصادر هذا العفن العام.. ولكن الانف السليمة لا تخطىء رائحة تلك القذارة التى تفوح وتنتشر من بلاد هى بلاشك قد بلغت القمة في العلوم والمعارف والتكنولوجيا والاختراعات والابتكارات، وفي عصر بلغ الذروة في كشف الغوامض الكونية والفلك والذرة والهندسة الوراثية والالكترونيات والكومبيوتر وعلوم الاتصالات واسلحة التدمير الشامل واسلحة التخابر الرهيبة..

وقد ترافقت تلك القوى العلمية الهائلة مع هذا الانحطاط الثقاف الغريب بشكل أصبح لافتا للنظر.. وبشكل يدعو إلى التساؤل.. كيف يتزاوج الانحطاط مع هذا التقدم المذهل .. إلا أن يكون انحطاطا مصنوعا ومدبرا من أوله إلى آخره ومن ورائه تدبير مقصود..وهو تساؤل يدعو الى تساؤل آخر:

-- لماذا نستورد هذه الفنون الهابطة ونشيعها ونذيعها ونتصور أنها تقدمية. وكيف تخدعنا عيوننا وحواسنا وأذواقنا عن سوء البضاعة ؟

وهناك من يرد قائلا: إن لم تذعها فسوف تذاع عليك رغم أنفك من الاقمار الفضائية .. وأجيب عليهم متسائلا: كم من متسهلكينا الفقراء يملكون اطباقا فضائية ويعرفون اللغات الاجنبية.. وهم أميون حتى في لغتهم العربية؟!

ان من عنده المال والمعرفة باللغات عنده الحصائة التى سوف تحميه وهو مسئول عن نفسه. ولكن كلامنا عن العامة وعن السواد الجاهل المتخلف الذى سوف يقلد ويتخذ كل ما يأتيه من الخواجات قدوة وأسوة.. ومسئوليتنا هى عن هؤلاء.

ولا أدعو إلى اغلاق الأبواب وتربسة النوافذ ولكنى أدعو إلى حسن الانتقاء وحسن الاختيار.. وبين المعروض في الاسواق سوف نجد الكثير الجيد..

كما أدعو إلى نقد مستنير يقيم الموازين أمام الأذواق المختلة ويقيم المرشحات والفلاتر لتمنع التراب والدخان والأبخرة السامة التي تتصاعد من هذه الفنون لكي تحمى العيون والآذان العاكفة على هذه الفرجة ليل نهار..

ومن عجب أن نسمعهم فى فرنسا يحتجون فى صحفهم على اقامة مدينة ديرنى لاند فى ضواحى باريس ويقولون انه غزو ثقاف امريكى وتصدير للعبث الأمريكى غير مقبول من الشعوب الفرنسية.. ياسبحان الله.

إذا كانوا يقولون ف فرنسا هذا الكلام عن هذا اللهو البرىء.. فماذا نقول نحن عن هذا الغزو الشرس والمستمر لتلك الموجات المتتابعة من الفساد والافساد..

# الأصوليون وحكايتهم

تطلع علينا هذه الأيام فئات من أهل المللة يقولون عن أنفسهم إنهم الأصوليون حملة الاسلام الأصولي والملة المطهرة.. ومؤشرات الأصولية عندهم لحية وسواك وجلباب قصير ونقاب يغطى كل وجه المرأة ولا يدع إلا ثقبين تلمع وراءهما العينان، وعباءة سوداء مرسلة وقفاز أسود.. فإذا حلقت لحيتك فأنت في النار، وإذا علقت في بيتك صورة أو كان على الحائط رسم أو كان على مائدتك تمثال لغزالة أو فراشة لطيفة من السيراميك فأنت كافر مشرك(!!) سوف يؤتى بك يوم القيامة أنت وتمثالك ويقال لك انفخ فيه الروح فإذا عجزت وانت لابد عاجز وسيلقى بك وبتمثالك في جهنم..

فإذا صليت فى بيتك فصلاتك مرفوضة ولا قبول لها ، فالصلاة لا تكون إلا جماعة وفى المسجد، ويوم القيامة يؤتى بصلاتك وتلقى فى وجهك كالخرقة البالية.. وإذا شاهدوك تصلى وأنت مسدل الذراعين قالوا لك تلك صلاة غير جائزة، فالـذراعان لابد ان تكونا مضمومتين للصدر.. وإذا سمعوك تقول لجارك النصرانى كل سنة وانت طيب خرجت من ملة محمد فى نظرهم وحقت عليك اللعنة..

وإذا انقطعت عن الصلاة كان من حق امير الجماعة ان يطلق منك زوجتك ويطلبها لنفسه، فقد أصبحت كافرا واصبحت زوجتك زانية بمعاشرتك.

وإذا خرجت عن تعاليمهم قيد شعرة دخلت فى ملة الكفر.. وكلما أتيت بفعل أنكروه عليك.. ولا مفر ولا مهرب.. أما ان تكون معهم وأفعالك وحركاتك وسكناتك نسخة منهم ، وإما ان تكون فى النار.

وهـؤلاء ناس شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم مثل يهود سورة البقرة.. الذين قال لهم موسى: ﴿ إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ .. فراحوا يتنطعون ويتماحكون اظهارا للحذلقة في الطاعة:

- ﴿ أدع لنا ربك يبين لنا ماهي ﴾
  - ﴿أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها ﴾
- ﴿ أدع لنا ربك يبين لنا ماهي ان البقر تشابه علينا ﴾

فراح ربهم يشدد عليه ويغلظ عليهم بما شددوا على أنفسهم حتى جعل من هذا الأمر البسيط (انتقاء بقرة) معضلة تقصم الظهر.. ومن عجب ان أكثر مطالب هؤلاء الناس شكليات ومظاهر.. وهم يسوقون لك عشرات الاحاديث.. ويأتوك بالاحاديث منزوعة من سياقها ومن زمانها.. فالمصورون الذين يلعنهم النبى عليه الصلاة والسلام.. هم الذين كانوا يصنعون الصور والتماثيل لتعبد ويسجد أمامها.. ولا وجود لهؤلاء المصورين الآن.. فالصور والتماثيل العبد والتماثيل الان مجرد زينة وحلية.. والقرآن يحكى ان الجن كانوا يصنعون لسليمان التماثيل.. والتمثال لمجرد الزينة هو جمال مجرد لا شيء فيه..

وفى قـولهم عـن المسلم الـذى يحرج عن الملـة إذ قـال لجاره النصرانى: كل سنة وانت طيب.. نسألهم.. وماذا كان يقول النبى عليه الصلاة والسلام لـزوجه مارية القبطية فى فراشـه.. وهو لا شك كان يقول لها قولا احسن.. أكان يخرجه قوله عن ملته.. حاشا لله.. بل كذبوا وافتروا على الاسلام ماليس فيه.

وإذا كانت المنقبات لابسات العباءات هن المؤمنات وماعداهن خارجات عن الملة.. فما القول ف آيات القرآن الصريحة التي تخاطب المؤمنين والمؤمنات:

﴿ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ﴾ ﴿ وقل للمـــؤمنــات يغضضن من أبصنـارهـن ويحفظن فروجهن ﴾. ( ٣١ \_ ٣٢ النور ) وما معنى غض البصر هنا إلا أن تكون الوجوه مكشوفة وحسنها ظاهر.

وكيف يكون غض البصر عن خيمة سوداء بثقبين. إنها إذن وجوه مكشوفة حسنها لافت، وهي وجوه لمؤمنات. فالكلام للمؤمنات والمؤمنين وليس للفاسقات والفاسقين.. والأحاديث التي يرجموننا بها هي أحاديث ينقضها صريح القرآن ولا حكم لها مهما كان سندها..

الأصولية بهذا المعنى الفج والسطحى تفرغ الدين من مضمونه العميق ولا تبقى منه إلا رسوم وشكليات ومظاهر، وهى تأخذ المسلم من الجوهر الغنى الثرى للاسلام لتلقى به فى تفاصيل وفروع وحذلقات.

وهى تــؤدى إلى عكس المصطلح الــذى تـدعيــه.. أنها تــدعى الأصوليـة ولكنها في النهاية تخرج المسلم من الأصـول إلى الفروع ثم تخرجه من الفـروع إلى السطحيـات والشكليـات والحذلقـات ثم تخرجه إلى الهواء والخواء..

فما كانت اللحية ف أيام الجاهلية الأولى تدل على شيء .. فقد كان أبو جهل بلحية ، وأبو لهب بلحية فقد كانت اللحى عرفا.. وقد اختارها الرسول لان اليهود كانوا يحلقون لحاهم فقال : نربى لحانا لنختلف عن اليهود.. ويلزم الآن بهذا المنطق النبوى نفسه أن نحلق لحانا لأن اليهود أصبحوا يربونها.. وشيخهم كارل ماركس هو صاحب أكبر لحية في التاريخ..

والكلام في هذه المسائل فضول وتفريغ للاسلام العظيم من معناه ومضمونه.. فالاسلام قبل كل شيء رحمة ومودة وسلام ومحبة وتقوى وتوحيد بالله وعلم وعمل ومكارم اخلاق.. وأنت مسلم بقدر ما تظهر فيك تلك السجايا.. وليس بلحيتك ولا بجلبابك ولا بالسواك الذي تدلّك به أسنانك.

تلك هي الأصول وتلك هي روح الدين ولبابه.

والفقه الذى يحبس نفسه فى التفاصيل الشكلية والمسائل المظهرية ويخرجنا من اللباب إلى القشور، ،ومن الاجماع إلى الخلافيات ، هو فى النهاية فقه تحكمى إرهابى لأنه ينتهى إلى سجن المسلمين فى قوالب شكلية، ثم الى سجن الاسلام كله فى قالب حجرى فاقد للحيوية وعاجز عن الالتحام بالعصر ومتغيراته.. وهو فقه مستورد مصنوع فى ايران ووارد واجتهادات دخيلة وهو غزو ثقافى ساذج للعقلية المصرية السمحة.

فإذا نظروا الى ما انتهت اليه الاصولية في عصرنا الحديث.. في مذبحة المسلمين اليوغوسلاف في البوسنة وقد وقعوا بين المطرقة والسندان.. بين حصار الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك ودبابات الصرب تحصدهم بنيران المدفعية وقثابل الهاون.. تقرأ في جريدة المسلمين ان البلد الذي كان يزود الصرب بالبترول هو إيران الأصولية .. ونسأل الأخوة الاصوليين الحنفاء.. وما جدوى اللحية الايرانية والشادور الذي تلبسه النسوة مثل الخيمة إذا كان الخيار الاصولي ساعة الحسم هو الوقوف إلى جوار الظالم ومناصرة السفاح ضد الاسلام وأهله ومعونة الجاني على ذبح ضحيته.. أيكون السبب ان مسلمي اليوغوسلاف لم يربوا لحاهم.. ما أتعس الاسلام بأهله.. وما أبعد الاصوليين عن الأصول.. وما أبعدهم عن الحق وعن الانسانية وعن الله.

ومصر بما طبعت عليه من وجدان دينى عميق وفطرة اسلامية نيرة ترفض هذا الفقه الارهابي المسطح والفج ولا تعطى امارتها لأهل النقاب والجلباب وانما لأهل القلوب والألباب.

والفقه الذي اخترناه في مصر هو فقه الاعتدال. والوسطية والسماحة واللين والرفق. مصداقا للقرآن الكريم. ﴿ وما جعل

<sup>■ • • ♦ 🗷</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة 🖿

| *************************************** | یکل | ۸ ـ | وكتاب | <br>الخليج | حرب |  |
|-----------------------------------------|-----|-----|-------|------------|-----|--|
|                                         | - " | ,   |       | -          |     |  |

عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ( ٧٨ ـ الحج )..

ونحن جميعا مسلمين وأقباطا أهل بيت واحد وأبناء أم واحدة.. شعارنا المودة والبر والمرحمة..ومن يختار منا أن يشدد على نفسه هو حر ، ولكن لا يفرض علينا تشدده ولا يستعلى علينا بإيمانه ولا ينظر إلى نفسه في المراة بتمييز عنصرى وكأنه أبيض ونحن سود فذلك تكبر مقيت وجهالة يبغضها الله ورسوله.

والشرائع الحقة هي ما تصلح بها الحياة.. أما غير ذلك .. فبضاعة مستوردة مغشوشة.



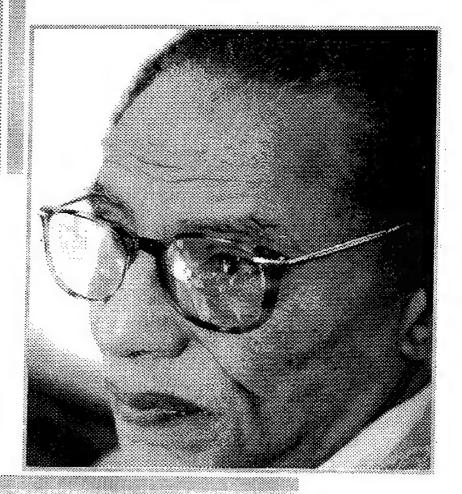

عن الحزب الناصري

مرحبا بالحزب الناصرى.. وقد أحسنوا إذ أسموا أنفسهم بالحزب الناصرى.. فمعنى ذلك أنهم ناصريون وأن أيديولوجيتهم المختارة.. هى الناصرية.. وهى أيديولوجية معلومة النسب معروفة الملامح ذات أبجدية واضحة لا لبس فيها ولا غموض.. فهى اشتراكية تصادر الملكيات وتؤمم المصانع لصالح العمال والفلاحين الذين لهم خمسون في المائة من المقاعد في مجلسى الشعب والشورى.. والاقتصاد فيها شمولى والقطاع العام هو

عصب الاقتصاد والدولة تهيمن على كل شيء وتدير كل شيء بمعونة نظام بوليسي قمعى لا يسمح بمعارضة.. وكل المجتمع يتحول الى موظفين يعملون باللقمة في دوسيه تحت يد الحاكم..

والناصرية مثلها مثل التيتوية (نسبة الى تيتو) والماوية (نسبة الى ماوتسى تونج) كلها سلالات لفكر واحد هو الفكر الماركسى اللينينى وأدواتها واحدة هى اشعال الصراع الطبقى والثورة وقلب نظام الحكم ووسيلتها دكتاتورية البروليتاريا وحكم الفرد المطلق والقبض على زمام الحكم بالارهاب وتعطيل الدستور وسيادة قانون الطوارىء.

وقد جاءت موجة الاشتراكية مع الستينات واكتسحت مصر والسودان وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وأنجولا وموزمبيق وقرابة نصف دول العالم، وحملت معها الخراب والافلاس والدمار الاقتصادى والانهيار الاجتماعى فى كل بلد دخلته وكانت أشبه بالطاعون الفكرى والابادة الجماعية.

وكانت خاتمة الناصرية فى بلادنا هزيمة مخزية واحتلالا اسرائيليا وانهيارا اقتصاديا كاملا.

وما كانت الناصرية إلا فكرا لقيطا مستوردا.. وشعارات خاوية، جوفاء.. وذريعة للقمع والتسلط.

واليوم تعود الناصرية تحت مسمى جديد هو الحزب الناصرى الديمقراطي..

ولا أفهم معنى لاضافة كلمة «الديمقراطى».. فلو أنه ديمقراطى لما كان ناصريا.. وما كان عبدالناصر فى أى يوم ديمقراطيا، وما كان يسمح برأى آخر غير رأيه وما كانت قوته على أعدائه بل على شعبه.. ففيم التمسح بعبد الناصر إذا كان هؤلاء الناس ديمقراطيين.. أم أنه الكذبة المعتادة والكلام المعسول المألوف الذي اعتاده اليسار فى كل بلد حينما كان يرفع رايات الديمقراطية الشعبية.. ومازال كاسترو يرفع هذه الراية الديمقراطية الكاذبة.. حيث لا أثر لأى ديمقراطية فى بلده.. ولا رأى لأحد سوى رأيه.

فه و تناقض غير مفه وم أو كذب متعمد أو كلام معسول أو استدراج للبسطاء.

ونتساءل: هل هو حزب مدفوع لمواجهة المد الاسلامى في المنطقة.. وكيف..؟.. وهو مولود بلا ساقين وبعاهات خلقية وأمراض وراثية.. ولن يقوى على المشى.. وإذا مشى لن يقوى على النطق.. وإذا نطق سوف ينطق بعبارات انتهى زمانها.. وإذا تكلم سوف يتكلم بلغة انتهى عمرها الافتراضى..

ولا بأس.. ولا مانع.. فباب التوبة مفتوح الى قيام الساعة.. وأهلا وسهلا..

ونكرر التهنئة.. فنحن في عصر يظن فيه كل مولود أنه المهدى المنتظر..

الإسلام السياسي والدركة الفادمة

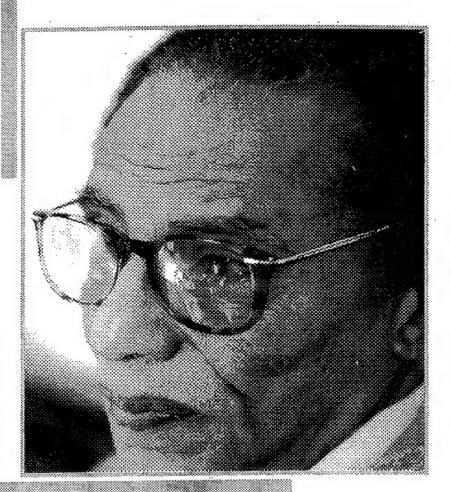

مشكلة التعليم

مطلوب منا ايجاد حلول واقتراحات لمشكلة التعليم في مصر. والتعليم في بلادنا تحول الى مشكلة منذ أن أطلق عبدالناصر أكذوبة المجانية الشاملة في جميع مراحل التعليم ليكسب تصفيق الشارع وهتاف الغوغاء.. وكان هذا القرار يعنى تحمل مسئولية تعليم عشرة ملايين طالب.. وذلك بدون ميزانية كافية وبدون مختبرات وبدون توسع مقابل في الفصول والمسدارس والمبانى والملاعب والمكتبات والمعامل.. وكان ذلك يعنى نوعا من الفشل الواسع.. ليقال

فى كل صحيفة : ان الاشتراكية صنعت المعجزات وأنها جعلت العلم كالماء والهواء.

وما حدث لم يكن معجزة بل كارثة. فقد تكدست تك الملايين في نفس الفصول وتراكمت بنفس العدد على المختبرات وتكومت في نفس العدد من المكتبات. وتصاعد الطلبة على أكتاف بعضهم البعض ليشاهدوا الأستاذ يشرح، وافترشوا الأرض في المدرجات ليستمعوا الى المحاضرة. ولم يجد طلبة الطب فرصة ليفحصوا مريضا أو يشرحوا جثة أو يخيطوا جرحا وأصبح تعليم الطب شفويا، وحدث نفس الشيء في جميع الكليات العملية. وتخرج الألوف من هذه الكليات دون أن يفقهوا شيئا في تخصصاتهم وهبط المستوى العام للأطباء وأصبح الطبيب الممارس العام مرفوضا في كل البلاد العربية. وأكثر من ذلك أصبحت الدبلومات مرفوضة هي الأخرى. وأصبح أول شرط لقبول الطبيب في أي بلد خارج مصر هي شهادة الزمالة مع الخبرة في لقبول الطبيب في أي بلد خارج مصر هي شهادة الزمالة مع الخبرة في

جامعة أمريكية أو بريطانية.. بعد أن كانت شهادات كلية الطب قصر العينى معترفا بها في جميع بلاد العالم.. وكان الممارس العام يباشر بيده العديد من الجراحات في فترة نيابته وامتيازه.. وكانت شهادته معتمدة في انجلترا وأمريكا وأوروبا..

وانحدار المستوى العام لجميع الخريجين أصبح ظاهرة ملموسة ليس فقط في الكليات العملية ولكن في الكليات الأدبية وفي دراسات اللغات.

وتراجعت اللغة العربية الفصحى وشاعت الأمية اللغوية حتى بين خريجي الأزهر ودار العلوم.

وكان لابد مع هذا التكدس والكم الهائل من الطلبة أن يهبط الكيف الى الحضيض.

وحكاية الجامعة الوحيدة التى أصبحت عشر جامعات هى كذبة أخرى، فإن ما أنشىء من جامعات هى فى الحقيقة ومع المجاملة الشديدة مدارس ثانوى درجة ثالثة.

ولا مانع أن تقدم الدولة خدمة تعليمية مجانية لمن تشاء بشرط أن تكون قادرة ماديا واقتصاديا على تقديم هذه الخدمة.. أما الفشر والادعاء واطلاق الشعارات مع الفقر والافلاس والعجز فكان لابد أن ينتهى بنا الى الكارثة التى نعانيها.

ولا يوجد مخرج مما نحن فيه إلا بالعودة الى الصدق والكف عن الفشر، فتعطى الدولة حق المجانية للعدد الذى تستطيع الانفاق عليه بالفعل.. فإذا كانت لا تستطيع الانفاق إلا على عشرة في المائة من الموجود.. تختار هذه النسبة من المتفوقين.. والباقى يدفع نفقات تعليمه على حسابه..

وعلى الكليات العملية أن تعود كما كانت كليات عملية تجريبية مجهزة بالعدد الكافى من المختبرات والمعامل.. وتختصر المناهج

ويشطب منها الحشو وتطور العملية التعليمية من الأسلوب القديم التقليدي المعتمد على الحفظ والصم والاستظهار.. الى الأسلوب العصرى المعتمد على اثارة الفضول وطرح المشكلات ودعوة العقل الى التفكير الحر (PROBLEM SOLVING) وإلى استخدام الوسائل السمعية البصرية من أفلام وفيديو وشرائح.. والخروج بالطلب لاستقاء المعارف العملية بالرحلات والأسفار والندوات واللقاءات.. وعدم الوقوف بالتعليم عن حدود التلقين والاملاء.

ولا نكتفى برؤيتنا للمشكلة التعليمية فى بلادنا وانما نحاول أن نتعرف على ما تفعله أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواجهة المشكلة التعليمية عندهم.. ماذا فعلوا لتطوير المناهج وأساليب التعليم..

وفى عصر الكومبيوت والليزر والالكترونيات والميكروويف.. وفي عصر ثورة الاتصالات سوف تتغير أساليب التعليم تماما..

وإذا لم نلاحق تلك التغيرات وإذا ظللنا غارقين فى أوحال القطاع العام و الهيكلية الاشتراكية والايديولوجية الناصرية.. فسوف نتوقف عند عصر الكتاتيب وأبجدية زرع وكتب، وأساليب الحفظ والصم والتعليم الوهمي والشهادات الصورية التي لا تساوى الحبر الذي كتبت به.

والزمان يجرى بنا ولن ينتظر بيروقراطية اللجان وصيحات حزب الاشتراكيين الرجعيين الذين يخططون ليلقوا بنا مائة سنة الى الوراء.

والناصرية \_ كاسم علم \_ هى راية مرفوعة على منهج خاطىء وهزيمة منكرة وانهيار اقتصادى وقمع بوليسى ودكتاتورية بغيضة وعهد كريه شاع فيه الخوف والرعب والنفاق.. وهى اسم لا يصلح لترويج أى سلعة سياسية ولا يصلح دعاية لأى اتجاه يراد له الرواج.







علق قارىء فى بريد الأهرام على ما ذكرت فى مقال سابق من أن مصر وردت بالقرآن فى أكثر من سبعة مواضع. فقال يراجعنى.. بل خمسة مواضع فقط.. وقد جاءنى رد مطول من عالم فاضل من علماء الأزهر الشريف هو الأستاذ محمود المتولى يعدد للقارىء خمس عشرة آية ذكرت فيها مصر وأماكن محددة فى مصر.. منها:

﴿ وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا ﴾.

﴿ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه ﴾. ﴿ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه ﴾. ﴿ وقال الخلوا مصر إن شاء الله أمنين ﴾.

(۹۹ \_ يوسف)

﴿ ونادى قرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصى ﴾ (٥١ ـ الزخرف)

﴿ اهبطوا مصراً فإن لكم ما سالتم ﴾

(۲۱ \_ البقرة)

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين (٢٠ ـ المؤمنون)

﴿والتين والزيتون وطور سيثين وهذا البلد الأمين ﴾ (١ ـ التين)

<sup>■</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة ■ ١٩٥ ■

﴿ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ﴾ (٢٥ - مريم)

﴿وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ﴾ ﴿ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ﴾

﴿فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا﴾

﴿فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ﴾

(۳۰ \_ القصص)

﴿ يَا مُوسَى إِنِي أَنَا رَبِكُ فَاخِلَعَ نَعَلَيْكُ إِنْكُ بِالوَادِي الْمُقَدِسُ طوی﴾

﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ﴾ ( ٤٤ ـ القصص )

﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا

(٤٦ ـ القصص) ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾

وما كانت الربوة ذات القرار والمعين إلا مصر المحروسة (المطرية بالذات».

وما الطور والوادى الأيمن وجانب الطور الأيمن وطور سيناء والبقعة المباركة من الشجرة والوادى المقدس طوى.. إلا أماكن بعينها في مصر في شبه جزيرة سيناء المصرية لحما ودما والمذكورة باسمها ونصها في الكتاب الكريم.

وما ذكرت تفاصيل وأمكنة بهذه الكثرة وبهذا التخصيص في القرآن إلا عن مصر.

وقد قال نبينا في الحديث الثابت، إن أهل مصر في رباط الى يوم القيامة.. وإن جندها خير أجناد الأرض .. وكانت زوجه مارية القبطية من مصر من المنيا، وكانت أم ابنه ابراهيم وقد أطلق نبينا على مصر اسم الكنانة.. والكنانة هي الحقيبة التي يحفظ بها المقاتل سهامه.. فأهلها سهام الحق.. وتلك بركة عظيمة ومنزلة عالية.

وإذا كان الفراعين القدامى طغوا بها والفراعين الجدد (عصابة الناصريين و اشتراكيتهم الفاشلة) أفسدوا فيها وهدموا اقتصادها. فإنها محفوظة ببركة الله رغم المحن، محفوفة باللطف الالهى رغم البلايا.. وهى أغنى بلاد العالم.. فقد سرقها التتار والهكسوس والفرس والرومان والفرنسيون والانجليز وسرقها أهلها ومع ذلك مازالت بخير ومازالت كنوزها تحت الأرض وتحت البحر حكم المستثمرين.

## القسرود والأعشساب

ف دراسة أمريكية أجريت على قرود الشمبانزى فى بيئتها الطبيعية فى الغابة لوحظ أن هذه القرود تلجأ الى التداوى بأنواع خاصة من الأعشاب لعلاج المغص وتعفن الجروح.. ورغم أنها تعيش على الفواكه والخضار والبقول، فإنها قد تترك كل هذا وتبحث عن شجرة معينة بعيدة تلجأ اليها وتمضغ أوراقها وتمتص عصارتها.

وبدراسة هذه الشجرة واسمها العلمى.. «فرنونيا آميجد الينا» يقول الدكتور «ميشيل هوفمان»: اتضح أن عصاراتها تحتوى على مواد قاتلة للطفيليات التي تسبب المغص والاسهال..

وفى دراسة أخرى قام بها الدكتور «ريتشار رانجهام» من جامعة هارفارد لاحظ أن القرود الجريحة فى تنزانيا تختار شجرة اسمها العلمى.. (اسبيليا».. لتتداوى بها، واتضح بالتحليل أن خلاصات تلك الشجرة فيها مضادات حيوية قاتلة للبكتريا والفيروسات.

واكتشفت مجموعة أخرى من الباحثين أن قرود الشميانزى التى تدخل في معارك مع ثعابين الكوبرا تحصن نفسها بمضغ أنواع من الحشائش تحميها من تأثير السموم.

وفى الكويت لوحظ أن حيوان الوارا حينما تلدغه الثعابين. يبحث عن نبات شوكى اسمه (Hel iotropum ramosismum) ليحك جلده في أشواكه حتى يدمى فيحميه ذلك من الأثر القاتل لسم الثعابين.

ووجد بالفحص المعملى أن هذا النبات بالفعل يبطل النشاط المناعى الكبدى الذى يؤدى الى النزيف الداخلى القاتل والناتج من لدغ التعابين: والسؤال: من علم تلك الحيوانات هذا الطب العجيب.

وسبحان من علم آدم الأسماء كلها.. وألهم الطير:. وأوحى الى النحل.. وقال للنار كونى بردا وسلاما على ابراهيم.. فكانت لفورها. وتلك آيات شاهدة على عجائب إلهامه.

#### الجسسزائر

تضاربت الأقوال حول قاتل بوضياف ودوافعه.. وأكثرها تواترا هو القول بأن المؤسسة العسكرية التى تحكم الجزائر من وراء ستار جبهة التحرير هى التى أصدرت الأمر بالقتل حينما رأت بوضياف يوشك أن يفتح ملفات فسادها وجرائمها.. وأن الكلام الكثير الذى قيل عن العواطف الدينية للقاتل وأنه اسلامى مستتر.. كان من قبيل التشويش والتعتيم على الحقيقة.

وليست هذه أول مرة تتخذ فيها الحكومات من الاسلام «ملطشة» تمسح فيها فساد المفسدين.

وقنابل الدخان التى تحاول الأيدى المخفية أن تشوش بها على نقاء الاسلام وتحجب بها جوهره حكايات عادية تتكرر كل يوم، وهي للأسف تخرج من بلاد عربية وتصدر الى بلاد عربية وتقوم بها جماعات مأجورة تحاول أن تستدرج الشباب لتخرجه من جوهر

الاسلام وتلقى به ف خلافات هامشية وقشور تافهة ومناقشات بيرنطية عن النقاب والحجاب والسروال والجلباب! والأذان.. وهل يكون أذانا واحدا أو اثنين ، وأيدى المصلى تكون مسدلة أو مضمومة ، والشارب ولزوم حلاقته واللحية وموافاتها وحرمة الرسوم والتصاوير وحرمة الموسيقى ولزوم أن يكون منبر الخطيب من ثلاث درجات وما زاد على ذلك يقطع بمنشار ويستغنى عنه..

ومؤدى كل هذا أن يخرج الشباب من جوهر الاسلام وأن يتوه في هوامش ويتخبط في دروب جانبية ويفقد صلته بقلب القضية الدينية ولب الايمان السليم الذي من أجله نزل القرآن.. وهو التوحيد والتقوى ومكارم الأخلاق والعلم والعمل والعدل والبر والمحبة والرحمة وفك الرقاب وتحرير المستعبدين وحكم الشورى وعمار الدنيا.. والمطلوب أن ينصرف المسلم عن كل هذا ولا يرى في الاسلام إلا تلك القشور.

والجناية الكبرى أن هناك أموالا تنفق لنشر هذا اللاوعى في أمة هي فاقدة للوعى أصلا.

وتأتينى أبيات الشاعر أبى الطيب المتنبى الذى لاشك قد عاصر هذا الجدل حول الشوارب واللحى.. فقال مقالته التى ذهبت مثلا:

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم

يا أمسة ضحكت من جهلها الأمم وقد مرت مئات السنين على مقالة أبى الطيب.. وما اعتبرنا. ومازالت تضحك من جهلنا الأمم.



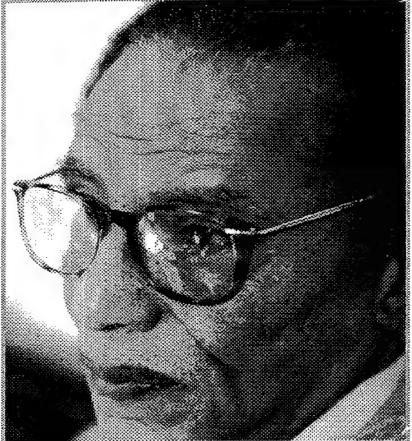

انقسدوا الأرض

التحذير الذى يردده كل يوم حراس البيئة هو: انقذوا الأرض. ان الله لم يخلق لنا إلا هذه الأرض الواحدة، وهو لن يبنى لها ملحقا ولن ينشىء فيها أجنحة جديدة ولن يمد في سطحها.. فليس أمامنا إلا تلك المساحة المحدودة.. وهى تتاكل بالجفاف والتصحر وهجوم الرمال وطغيان السواحل.. ونحن نتكاثر ونتضاعف عددا.. والمتر فيها يتضاعف سعره من ملاليم الى ملايين وهو مستمر في الارتفاع الى يوم القيامة..

ثم إن الماء يتلوث والهواء يتلوث.. وأغنى الأغنياء لن يجد شيئا ذا قيمة يشتريه بنقوده.. ولو امتلك ذهب الأرض لن يجد رشفة ماء نقية ولا نسمة هواء طرية يتنفسها في التلوث الذي يطبق عليه من كل الجهات.

والكلام عن الأرض يجرنا الى الكلام عن الشقة الصغيرة التى نسكنها. الى مصر التى يتكدس فيها ستون مليون في شريط رفيع وواد محدود.. وبعد أربع أو خمس سنوات فقط سوف تصبح الحياة في القاهرة مستحيلة.. فلا مكان للواقف، ولا رصيف للماشى، ولا انتظار للراكب، ولا اسكان للأجيال التى تتدفق طالبة الزواج..

والوضع خطير ويدعو الى قرارات فورية. وأقترت نقل الكثافة السكانية الى شبه جزيرة سيناء وتهجير ملايين الشياب العاطل ومعهم وزارة اسكان ووزارة زراعة ووزارة رى الى عمق سيناء لإنشاء المرافق وبناء المستوطنات وملء الفراغ الاستراتيجي بيننا وبين

اسرائيل ليكون سدا منيعا يحمينا من أحلام صهيونية توسعية وحروب تعد لها الأجيال العدوانية الجديدة فى تل أبيب..

وفى نفس الوقت سوف يمتص هذا التهجير الكثافة السكانية فى مصر ويخفف الاختناقات الهائلة التى تهدد القاهرة ويسبق الأعداء المتربصين الى مصادر المياه الجوفية فى سيناء.

والانطلاق الآخر يكون شرقا الى واحدة سيوة والى الصحارة. الجوفية الهائلة من المياه العذبة تحت الرمال والى منخفض القطارة والمشروعات المعطلة الخاصة به..

والانطلاق الثالث يكون جنوبا الى الوادى الجديد وقد بدأناه وبقى أن نتوسع فيه.

وتتزامن مع تلك الانطلاقات خطة جادة لتنظيم النسل أكثر ايجابية من الخطة الحالية التى تعتمد على التوعية والمنشورات... ولا أنصح بأسلوب الهند التعسفى في اجراء جراحات ربط القنوات ولكن اختار أسلوب الصين الذي يعتمد على حرمان الأب من العلاوات عند انجاب الطفل الثاني، ومكافأة أمهات الطفل الواحد بالجوائز العينية مع الصرامة والجدية في تنفيذ هذا العقاب والثواب.. والبديل الآخر هو نظام زرع الكبسولات تحت الجلد وهي تمنع الحمل لمدى أربع سنوات.

وعلى الفقهاء وخطباء المساجد أن يناقشوا المفهوم الخاطىء للرزق وأن الله ضامن لطعام كل مولود، وأنه لا حرج من أن تلد الأم عشرات الأطفال ، فكل طفل سوف يأتى ومعه ضمان مؤكد بإفطاره وغذائه وعشائه. وهو مفهوم خاطىء ، وقد رأينا أطفال الصومال يولدون ليموتوا جوعا بالألوف، وأطفال المكسيك تحصدهم الكوليرا وأولادنا يموتون بفقر الدم ونقص التغذية أمام أعيننا. والله موجود في جميع الحالات.

وحقيقة الأمر أن الله لا يضع الطعام فى أفواهنا ولكنه يدعونا الى العمل.. وهو يربط الرزق بالسعى.

﴿ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴾.

وفى الاسلام نقول إن للرب عملا وللعبد عمل.. وإن للمجتهد نصيبا أكبر من نصيب الكسول المتواكل.

وقدراتنا على العمل متفاوتة ، كما أن طاقاتنا متفاوتة ، وحظنا من القوة والصحة أيضا متفاوت.. ومن ثم كان تنظيم النسل واجبا.. كل واحد يحمل من أعباء الانجاب بقدر طاقاته وبقدر صحته..

والله يرزق ولكنا لا نعلم مقدار هذا الرزق ولا امتداده، وهل يجد كل فم كفايته أم لا.. وإلى متى..؟ ولو كانت هذه القضية مضمونة سلفا ولدينا بها كمبيالة إلهية لما مات أحد جوعا، ولما مات البعض اختناقا والبعض عطشا ولما وجد جائع واحد على المائدة الدنيوية..

ونعلم يقينا أن الجوعى بالملايين.. وأن الموتى جوعا بالألوف.. بل أن من الحيوانات من يموت جوعا، ومن الأشجار من تموت عطشا وهى واقفة.. وفكرة الانجاب والقاء الأطفال على الله ليطعمهم فكرة غير اسلامية.

والفكر التواكلى ليس فكرا اسلاميا.. والاسلام دين حركة وعمل.. وللعبد فيه ارادة كما أن لله مشيئة.. والحرية والمسئولية الانسانية حقيقة.. والحض على العمل موجبود في القرآن في أكثر من ألف وخمسمائة موضوع.. وبالتالى على الانسان أن يدبر حياته باجتهاده وعمله ولا يتواكل ولا ينجب أكثر من طاقته اتكالا على رزق غيبى.

وقضية تنظيم النسل قضية جوهرية.. وإفلات النسل من السيطرة معناه ضياع مصر في المستقبل القريب.. ولا أقول البعيد.. رغم كل مشاريع التنمية..

هـ ذا عن مصر وعن الشريط الضيق الدنى نسكنه على الكوكب

الأرضى.. أما عن الكوكب بكامله وما ينتظره في المستقبل من مفاجآت فإن الحديث يطول..

ونحن لاشك نقرأ عن الصناعة في البلاد المتقدمة وما فعلته في الجو بما تحرق كل يـوم من وقود النفط والفحم والغاز ،وبما تلقى من أطنان ثاني أكسيد الكربون وعوادم السيارات ومخلفات رشاشات الكلوروفلوروكاربون والنفاثات التي تجوب الجو من جميع أقطاره..

وعلمنا أن تراكم أكاسيد الكربون يرفع من درجة حرارة الكوكب وأن هذا الارتفاع المطرد في الحرارة سوف يبلغ عشر درجات مئوية في السنوات القادمة.. وسوف تؤدى الحرارة العالية الى ذوبان تلوج القطبين وارتفاع منسوب المحيطات وغرق المدن الساحلية.. كما ستؤدى الى هلاك المحاصيل بالجفاف.. ولن يبقى الموت الزاحف على عود أخضر.

أما المبيدات التى تلقى على المزروعات والحشائش والمياه فقد وصلت الى طبق الفول الذى نفطر عليه، وإلى شريحة اللحم التى نتغذى بها، الى عنقود العنب وثمرة المانجو وأنها قد وصلت في النهاية الى لبن الأم المرضع وبذلك اكتملت دائرة السموم المفزعة.

وكان من نتيجة هذه السمية الدائرة في الدم أن تزايدت حالات الفشل الكلوى وتزايدت حالات الأورام السرطانية في الكبد.

وجاء التدخين معه بتسمم النيكوتين وسرطان الثدى والرئتين والحنجرة واللثة والشفتين بالاضافة الى تصلب الشرايين والذبحة والجلطة.

وسفن النفايات التى تحمل مخلفات المفاعلات الذرية والتى راحت تستأجر أراضى الدول النامية لتدفن فيها تلك النفايات.. مع مرور الوقت تسببت في خروج اشعاعات ألفا وبيتا وجاما وأكثرها عوامل مؤكدة لسرطانات الدم. وانطلقت غازات الكلوروفلوروكاربون في الجو

لتأكل غلاف الأوزون الواقى ولتصنع ثقبا واسعا في السماء تدخل منه الأشعة فوق البنفسجية القاتلة لتسبب بدورها سرطانات الجلد وعتامات القرنية.

وقطع الأشجار واستئصال الغابات ومحو الخضرة في الدول الافريقية أدى الى استئصال مصادر الأكسوجين وافساد الجو.

وبدأ الكوكب الأرضى يترنح تحت ضربات التلوث ومؤامرات الافساد البيئى وانقرضت أجناس نادرة من الحيوان والنبات وظهرت العاهات والتشوهات في الأجنة البشرية.

وكان الغرب المتقدم هو الذى يقود هذا الافساد بما فعل بصناعاته الثقيلة ومفاعلاته الذرية ومبيداته وأسمدته وكيماوياته المختلفة واختراعاته الحمقاء.

وكان طبيعيا أن تستدعى تلك الدول الى مائدة مؤتمر عام فى البرازيل لتدفع ثمن ما أفسدت وتحاول أن تنتشل الكوكب الأرضى من الكارثة الوشيكة.

وقد أدرك بوش أنه مقدم على فاتورة ثقيلة.. فأعلن مسبقا أنه لن يوقع.. وحذا ميتران حذو بوش.. وقالت دول أوروبية أنها هي الأخرى لن توقع.. ووقفت انجلترا تتفرج.. وقال بعضهم: إن الدول النامية مسئولة مسئولية مماثلة فهم في افريقيا يستأصلون الغابات ويبيعونها أخشابا وهم بذلك يمزقون الرئة الوحيدة التي يتنفس بها الكوكب الأرضى..

وقال الأفارقة نحن نبيع غاباتنا أخشابا لنأكل.. ساعدونا ليكون لنا اقتصاد قوى وصناعة وانتاج وحينئذ لن نبيع لحمنا لنعيش.. وسوف نحافظ على هذه الرئة لتتنفسوا ونتنفس معا هواء نقيا؟!..

فهل تدفع أمريكا وأوروبا وانجلترا الفاتورة..

وفي قول إن الفاتورة الكافية لإصلاح هذا الدمار البيئي الشامل

تبلغ ستمائة مليار دولار.. وهي فاتورة جعلت بوش يصاب بالمغص الكلوى الحاد حيث كان مقبلاً على معركة انتخابية وشيكة ..

وفى قـول أن القسط المطلوب هو مائة وعشرون مليارا من الدولارات..

فهل يدفع الأغنياء تلك الزكاة الواجبة.. أم يكتفى الكل بالقاء الخطب والشعارات وتبادل الأماني.

ان الاختيار صعب.

والبدائل المعروضة لتحل محل الوقود النفطى أغلى وأبهظ في التكلفة.

والرفض والتراجع والاستمرار في الأخطاء سوف يدفع الكل ثمنه في المستقبل..

ولن يكون الثمن غدا ولا بعد شهور.. ولكنه قطعا سيكون بعد سنوات، وسوف يدفع الثمن هذا الجيل من الآباء إذا امتد عمره.. وإذا أفلت الآباء فإن الأبناء هم الذين سوف يأكلون الحصرم.. أما الأحفاد فلن يجدوا حتى الحصرم.. ولن يجد أغنى الأغنياء شربة ماء نقية ولا نسمة هواء طرية يشتريها بملايينه.

ان المأساة هذه المرة دراما مرعبة.. وان كانت مؤجلة لبعض الوقت.. ولكنها في الطريق.

ولهذا يهتف العقلاء في كل مكان:

انقذوا الأرض.

أننا لا نملك غير هذه الأرض ولن يصنع لنا الله غيرها.



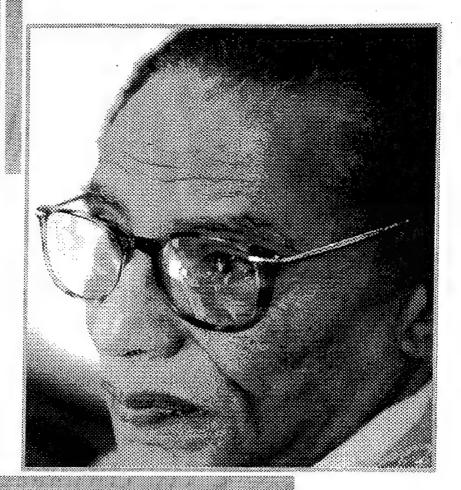

الجنة وكلام المفسرين

وليس أجمل من الجنة والحديث عنها.. نستروح بها من نار الارض التي نعيش فيها..

وأكثر المفسرين يفهم ماجاء بآيات الجنة ولذاتها ونعيمها بمفهوم لذات الدنيا. فهى نخيل وأعناب وفاكهة ورمان وعيون باردة متفجرة بالمياه البللورية وأنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وحوريات وأبكار وكواعب.

ولكن القرآن يصحح لنا هذا المفهوم الضيق المحدود فيقول لنا الله جل جلاله وتعالت أنعمه: ان ماجاء عن الجنة إنما هو ضرب مثال وليس كل الحقيقة.

وفي سورة محمد الآية ١٥ يقول ربنا:

مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ... إلى آخر الآية..

كل هذه الصور هي إذن ضرب مثال .. أما الحقيقة فهي فوق الخيال وفوق التصور.. فيقول لنا ربنا في سورة السجدة الآية ١٧ ﴿ فَلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا معملون ﴾.

ان الأمر إذن غيب.. مصداقا للحديث النبوى الشريف.. ان فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والنار بالمثل غيب ففيها شجرة تخرج من أصل الجحيم هى شجرة الزقوم وفيها ماء حميم.

وهل رأينا نارا تخرج منها شجرة أو يوجد بها ماء.. ؟؟!! فحقيقة النعيم وحقيقة العذاب غيب..

والخوض ف تفاصيل هذا النعيم وهذا العذاب وفهمه بمفهوم دنيوى هو تخليط وقصور في الفهم.

والذين يتصورون الجنة من خلال غددهم التناسلية نقول لهم: انه لن يكون في الجنة تناسل ولا حمل ولا ولادة، وانه لا وجود بالتالى لتلك الغدد التناسلية وانه لا وجود للشرج لاننا لا نتغوط ولا نخرج فضلات .. ولهذا يسمى ربنا هذه النشأة بأنها النشأة الآخرة ليميزها عن النشأة الاولى التى نحن فيها الآن..

ولكل نشأة نظامها التشريحي والوظيفي المناسب لنمط الحياة الخاص بها.

وهل يتصور وجود جهاز المناعة المعروف في الكبد والطحال ونخاع العظام والليمف والدم والعدد الليمفية في حياتنا الاخرى. وهو جهاز مخلوق للتصدى لعدوان الميكروبات والبكتيريا والفيروسات والديدان والفطريات والاورام السرطانية.. ومثل هذا الجهاز لا وجود ولا وظيفة له في الجنة ، فلا يتصور في الجنة وجود للميكروبات والفيروسات والديدان والفطريات والسرطانات.. ولا وجد لعدوان من أي نوع.. فهي دار السلام.

يقول ربنا جلت قدرته عن أهل الجنة:

﴿ونزعنا مافي صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾. (٤٧ ـ الحجر)

ومعنى ذلك أن التكوين النفسى مختلف.

نحن إذن بصدد ميلاد جديد ونفوس جديدة وأبدان جديدة ونشأة مختلفة.

﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ﴿ ٢٢ - ٢٣ - القيامة )

وتلك لذة جديدة رفيعة وعالية لا نعرفها في الدنيا وهي لذة النظر إلى وجه الله.

ويؤكد ربنا هذه اللذة حينما يتكلم عن المجرمين في الآخرة فيقول: 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة .

(۷۷ ـ آل عمران)

وذلك حرمان عظيم وعذاب عظيم سوف يعرف المجرمون مقداره في ذلك اليوم.

كيف ننظر إلى الله.. أبعيننا التى نعرفها وهى حدقات لا ترى إلا الابعاد والمقادير.. وربنا سبحانه يتعالى على الأبعاد والمقادير. إننا نراه سبحانه بأعين القلوب أو بذواتنا أو بأرواحنا.. تلك أسرار لا تكشف لنا إلا في حينها.. وتلك لذة اللذات وغاية السعادات.. وهى غيب لا نستطيع الآن ان ندركه.

ان الجنة غيب والنار غيب.. وماجاء فيهما اشارات وأمثلة.. ومن الأمثلة التي ضربها ربنا على تلك التحولات في النشأة.. حكاية الفراشة الجميلة الرائعة الملونة التي تخرج من الشرنقة وكانت بالامس دودة قدرة تأكل الفضلات وهي الآن قد غدت فراشة لا تتغذي إلا على الرحيق.. وهي تشريحيا شيء مختلف تماما.. مع أنها نفس الكائن.. تلك أمثلة يضربها ربنا ليفهم اللبيب لحة على النشأة الأولى والنشأة الآخرة..

وليس أكثر سفاهة ولا أكثر تخليطا من مفسر يقرأ ماقاله القرآن عن الولدان في الجنة كما جاء في سورة الإنسان (الآية ١٩):

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله الجنسى المريض الى تصور الجنة مهدا للملذات الشاذة.. وهو بذلك لا يرى فيها إلا اسقاطا للدنيا بانحرافاتها وأمراضها..

<sup>🖿</sup> الإسلام السياسي والمعركة القادمة 🖷 🌱 ۴ 🖿

والتصور الطبيعى أن يرى فى الولدان المخلدين عوضا طبيعيا فى عالم جديد لا تناسل فيه ولا أولاد. فيكون هولاء الولدان المخلدون هم الأنس الاجتماعى الذى يعوضنا عن أطفال كنا نحبهم ونسعد بلعبهم حولنا ولم يعد لنا سبيل إلى انجابهم.

ونفترى على الله وعلى رسوله إذا ظن أحدنا أنه عرف الجنة تفصيلا وأحاط بلذاتها ونعيمها. فهى غيب. بل هى غيب الغيب. ونلتزم بكلمات ربنا: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون . ( ۱۷ \_ السجدة )

ولا نقول ماقاله المفسر السلفى:

«إن الجنة هي استلقاء بين الأشجار وأكل للثمار وفض للأبكار...

فُذُلك خيال مادى كسول وأفق حسى ضيق ونفس لا تكاد تتسع لأكثر من شهوات البطن والفرج.

وهو قطعا لم يقرأ القرآن في كليته وشموله، ولم ينظر إلى سطوره ولا إلى مابين سطوره، ولم يحاول أن يتدبر أو يتفكر أو يتأمل ما فيه. وما الآخرة في حقيقتها إلا استمرار الهجرة إلى الله.

﴿ ياأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ﴾ ( ٦ \_ الإنشقاق )

والله في المطلق والهجرة إليه بطول الأبد ولا نهاية لها. والآخرة هي الهجرة إلى الله عذابا أو نعيما كل بحسب منزلته. يقول المؤمنون والمؤمنات في الجنة:

﴿ ربنا أتم لنا نورنا ﴾ . ( ٨ \_ التحريم )

ومُعنى ذلك أن الهجرة مستمرة والتمام لم يحدث بعد ومازال هناك شيء ناقص حتى في الآخرة ومازال أمامنا كل يوم مزيد معرفة بالله ومزيد قرب ومزيد نور ولا منتهى إلا الله والسعى مستمر.

وإن إلى ربك المنتهى.

# الفهسرس

| الصفحة      |                              |
|-------------|------------------------------|
| ( ° )       | ١- لا تقولوا الديمقراطية كفر |
| ( ) • )     | ٢ - الاسلام السياسي          |
| ( 7 7 )     | ٣ ـ الفتنة الكبرى            |
| ( * 0 )     | ٤ _ المستضعفون في الأرض      |
| (٤١)        | ° – يوم الحشر                |
| (01)        | ٦ ـ الحقيقة واضحة كالنهار    |
| (77)        | ٧ ـ سقوط مصداقية أمريكا      |
| ( V ° )     | ٨ ـ اللعب بالنار             |
| ( AV )      | ٩ _ حرب الخليج وكتاب هيكل    |
| (1.4)       | ١٠ _ عن الحزب الناصري        |
| ( \ · \ \ ) | ١١ ـ مشكلة التعليم           |
| (117)       | ١٢ _ مصر في القرآن           |
| (171)       | ١٢ _ انقذوا الأرض            |
| (179)       | ١٤ _ الجنة وكلام المفسرين    |
| ( )         | ,                            |

رقم الايداع ٤٤٢١ / ٩٧ الترقيم الدولى I. S. B. N 977 - 08 - 0617 - X



الاسلام السياسي هو صناعة رأى عام إسلامي قوى ومؤثر وليس صناعة إنقلابات.. وهدفه أن يصبح الرأى العام الاسلامي من القوة بحيث يصبح ملزما للحاكم وموجها له في جميع قراراته.

واليهود يفعلون هذا في أمريكا فهم لايحاولون خلع أحد من الحكام وإنما يكتفون بتشكيل جماعات ضغط (لوبي) في الكونجرس وفي الصحافة وفي الإذاعة وفي التليفزيون ليكون لهم تأثير على الرأى العام وبالتالي على الحاكم أيا كان ذلك الحاكم.. ولا يوجد حاكم لا يحسب للرأى العام ألف حساب.

وكان خطأ الحركات الاسلامية في الماضى أنها حاولت ضرب الحاكم وقلب نظامه فدخلوا السجون بدلا من أن يدخلوا البرلمان وقد أخطأوا بذلك مرتين. أخطأوا في حق الحاكم وأخطأوا في حق الإسلام.. فالاسلام سلاحه الاقناع وليس الارهاب.. أما الذي يقع في خانة الارهاب فهو شيء آخر غير الاسلام.. شيء اسمه الجريمة.

د. مصطفی محمود

To: www.al-mostafa.com